

# مَاهِرَاحَدصُوفي

أُوكُظُلُتِ فِي بَحْمِ لُنَّحِ يَنْسَلُهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِيهِ مَوْجٌ . مِن فَوْقِهِ مِسَائِبٌ ظُلَكُ بَعْمَهُا فَوْقَ بَعَضِي إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمُ يَكُدُ يَرَانًا "النور" . للنشر و

**⇒ارالبيائ** للنشر والتوزيع



من آیات الله فی البحار ۱۶۱۲ هـ – ۱۹۹۲ م

حقوق الطبع محفوظة للمؤلف المحدد الطبعة الأولى

11312-11917

الناشر : دار البيسسان

العمارة رقم ٧ عمارات الضباط \_ أمام نادى السكة الحديد \_ مدينة نصر \_ تليفون وفاكس : ٤٨٣٢٤٨٧

### كتاب

### صن

# آيات الله في البحار

قُدِّم وفق أحدث الحقائد العلمية المكتشفة في عالم البحار . . فقد أثبت القرآن الكريم صحة الحقائد المكتشفة وأكد القرآن الكريم صدق هذه الحقائق العلمية المكتشفة

المؤلف ماهر أدمد صوفي

### بسم الله الرحمن الرحيم

نهوذج رتم ۱۷

A L - A Z H A R
ISLAMIC RESEARCH ACADEMY
GENERAL DEPARTMENT

For Research, Writting & Translation

الازهـــر مجمسع البحــوث الاســـــلامية الادارة العــــامة

للبحسوث والتساليف والترجمة

السيد / أمد عبد الجواد اخلف (مدين عام "دار البيان)

السلام عليسكم ورحمة اللسه وبركاته ــ وبعسد :

نبناء على الطلب الخاص بفحص ومراجعة كتاب : فن . آيات . الله . ان . اللبحا ر ...... تاليف ؛ ما همز ، أحمد ، صوفستنن

نفيد بأن السختاب المذكور ليس فيه ما يتجارض مع المعتبدة الاسلامية ولا مسانع من طبعسه على نفقت كم الخساسة ،

واللبه المسواق ١١١

والسسلام عليسكم ورحسة اللسه وبركانه ،،، محمروك ملحج

مدير عسام ادارة البحوث والتساليف والترجمسة

( عبد المنز عبد الحميد الجزار)

تحريرا في ٨ / ٨ / ٢٦ ١٤١ هـ الموانق ٢٠/ ١٢ / ٩٥ ١٩ م

## بسم الله الرحمن الرحيم الإهداء

- پانه لمن دواعى فخرى واعتزازى أن أهدى كتابى هذا إلى الأمة العربية والعالم الإسلامى وإلى كل مسلم فى كل بقاع الأرض أعجمياً كان أو عربياً مع رجائى لهذه الأمة أن تحقق أمالها فى التقدم والسؤدد والسيادة.
- وأهديه من قلبي إلى جامعة الملك فيصل في الرياض التي كانت منارة للعلم والعلماء والتي قدمت لي ومن خلال المحاضرات المكثفة عن إعجاز القرآن الكريم... أكبر خدمة ومساعدة في تأليف الكتاب.
- وإلى والدى وزوجتى وأخى الكبير الذين كانوا عوناً وسنداً لى ، فقد شحذوا همتى وشدوا أزرى ودعوا لى مخلصين بالتوفيق .
- پالى شيخنا وعالمنا الكبير محمد متهاس الشعراوس ، وإلى أستاذنا الكبير الدكتور مصطغس محمود اللذين قدّما لى كل ذخيرة وفيرة من العلم والفكر خلال كتبهما ومحاضراتهما فى التفسير والإعجاز . . .

ماهر أحمد صوفي

#### مقدمسة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً . . . وبعد

فعلى هدى من الحق ويصيرة من الصدق وللعان من التوفيق رزقتي ربي حسن مشاهدة عجائبه وأكرمني بالوقوف أمام روائع صنعته وأسبغ على نعمة الاطلاع في بحر عجائبه وأسلم جوارجي إلى التمتع بشواطئ قرآنه الكريم ذلك الكتاب المعجز في بيانه ومشاهداته والذي يمد الدنيا بما لم يكن في الحسبان من نظريات عن البحار والمجرات وسيبقى إلى أن تقوم الساعة دليلاً الحائرين من العلماء والدارسين فوقفت أمام روضه أتفيأ ظلاله وأحوم حول قيعائه مما حملني أصبح في وجه الملاحدة : ﴿ هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظائلون في ضلال مبين ﴾ فأرضه هي التي حملت فوق ظهرها ألاف الملاسن من النشر والحنوانات وأضعاف ذلك من الهوام والحشرات وهي تهيئ لذلك كله طعامه وشرابه ومأواه ، وصدق الله حين قال : ﴿ انظروا ماذا في السموات والأرض وما تغنى الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون ﴾ ( بونس ١٠١ ) حيث عاب علينا جهلنا بآثار قدرته " ﴿ وَكَأَيْنُ مَنْ آية فِي السموات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون ﴾ ( يوسف ١٠٥ ) ويقول أيضاً : ﴿ أَوَامِ يُر الذين كفروا أن السموات والأرض كانتا رتقاً ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حيّ أفلا يؤمنون ﴾ (الأنبياء ٢٠) وهكذا كان الإنسان ظلوماً حهولاً ، وقد دلنا الله على عظيم قدرته أن جعل الكون كله يسجد له يقوله : ﴿ أَلَم تَر أَنَ اللَّهُ يسجد له من في السموات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والبواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العدّاب ﴾ ( الحج ١٨ ) .

والتفكر في كون الله هو أيسر الطرق لمعرفة الله وقد سُتل أعرابي قديماً هل رأيت الله الذي تعبده ؟ . قال " ألا تنظرون إلى الأرض وما عليها والبحار وما منها ، والأفلاك وحركاتها والكواكب وأجرامها والرياح وما تسوقه إليكم من سحب . يا قوم إن البعرة تدل على البعير وآثار الاقدام تدل على المسير ، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج ألا يدل ذلك على المليف الخبير " . وهكذا يخبرنا المولى أن المسلم إذا حشد للملحد آلاف الأدلة على وجود الله وبسط الحجج لهؤلاء الذين طبع الله على بصائرهم وأبصارهم ما اقتنع منهم ملحد ، قال تعالى : ﴿ ذلك بانهم استحبوا الحياة الدنيا على المحمهم وأبصارهم وأولئك هم القافون ﴾ ( النحل ١٠٧ ، ١٠٨ ) حضر شاعر وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الفافون ﴾ ( النحل ١٠٧ ، ١٠٨ ) حضر شاعر يؤمن إلا بالطبيعة وينكر وجود الله وحينما كان يشاهد الملحد إحدى الراقصات وجده يقول الله الله اله قال له حافظ إبراهيم ساخراً منه : لم لا تقول الطبيعة وصدق الله : ﴿ وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلواً ﴾ .

وأسال الله أن يكون توفيقه لى فى نظرتى إلى آياته فى البحر مزيداً لى فى الإيمان به ويرسله واليوم الآخر مع اعترافى بأن الكمال له وحده ، فإن كان 
ثَمُّ تقصير أو خلل فى بحثى هذا فمرده إلى وأعوذ بالله من ذلك ، وإن كان 
العمل كاملاً قيماً فلولا يده الكريمة وإلهامه ما تمكنت من كتابة سطر واحد وما 
زلت أردد :

ولو أن لى فى كل منبت شعرة لساناً يجيد الشكر كنت مقصراً فلك الحمد على كل حال والحمد لله رب العالمين .

# بسم الله الرحمن الرحيم

الباب الأول

١ = مقدمة البحث و مراجعه

٣ = نظرة موجزة في إعجاز القرآن الكريم

### مقدمة البحث ومراجعه

إن آيات ومعجزات الله سبحانه وتعالى تتمثل لنا فى كل يوم من خلال هذا الكون الفسيح وهذه الأرض التى نعيش عليها وهذه الجبال والبحار التى تبهرنا بجلال قدرته وعظيم سلطانه والتى تدفعنا إلى التفكير فى خلق السموات والأرض والبحار وفى خلق أنفسنا وفى خلق كل شىء وصدق الله حين قال:

﴿ويتفكرون فى خلق السموات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار ﴾ سورة آل عمران آية (١٩١).

وهذه الآية الكريمة وغيرها . . . دفعنى إلى دراسة الآيات العلمية في كتاب الله . ومن خلال دراستي للقرآن الكريم وجدت أن أكثر من سبعمائة وخمسين آية تتحدث عن قدرة الله تعالى في كونه وأرضه وبحره وخلقه .

ومع هذا التوسع العلمى للقرآن الكريم فإن الكتب العلمية التى تتحدث عن الكون والتى تربط دراستها بالقرآن الكريم قليلة نسبياً أمام الكتب العلمية التي تتحدث عن الكون والأرض من وجهة نظر علمية فقط المترجمة منها أو التى أقدم على تأليفها كتاب مسلمون .

وقد أثار انتباهى أن هذه الكتب على كثرتها سواء العلمية منها فقط أو التى تربط دراستها بالقرآن الكريم لا تتحدث نهائياً عن قدرة الله فى البحر علما بأن الله ذكر فى كتابه الكريم البحر فى تسع وثلاثين آية تحدث فيها عن قدرته وعلمه وإعجازه فى البحار .

والجدير بالذكر أن البحر بقى مجهولاً إلى فترة قريبة أكثر من الأرض والسماء لأن كثيراً من العلماء والباحثين عبر قرون مضت راقبوا السماء

وراقبوا النجوم والكواكب وعلموا منازلها واعتمدوا على النظر المباشر فلم يكن لديهم أدوات كتلك الأدوات الحديثة التي بين أيدى علماء هذا الزمن يستطيعون بها الرصد وتقدير الأبعاد والحجوم ومع ذلك فإنهم توصلوا إلى بعض الحقائق التي كانت مدخلاً جيداً للعلوم الحديثة ، ويقى البحر وباطن الأرض بعيداً عن تحليلهم وعلومهم الحسية ، ومنها بقيت آيات الله في البحر والأرض بعيدة عن التقسير العلمي الصحيح حتى بداية عصرنا الحاضر وأكثر المفسرين والشارحين لآيات الله في البحار كانوا يبدون رأياً يعتمد على ما ذكره بعض الصحابة والتابعين أو على تفسير اللغة والتأويل .

وقبل أن أبدأ في كتابي هذا والذي أسميته « من آيات الله في البحار » حاولت أن أبحث في كل المكتبات المصرية والسورية واللبنانية وغيرها عن كتاب يتحدث مفصلاً عن آيات الله في البحار وتفسيرها وفق النظريات العلمية الحديثة فلم أجد أي كتاب يخوض في هذا الموضوع . . . . لذا قررت أن يكون لي شرف تأليف أول كتاب يتحدث عن إعجاز القرآن الكريم في آيات اللحار .

ولقد عانيت جهداً مضنياً في جمع هذه المعلومات التي اعتمدت في جمعها على طرق شتى وذلك لعدم وجود مرجع أو كتاب متكامل يتحدث في هذا الموضوع .

#### لذا اعتمدت على :

 الموسوعات العلمية التى أفردت أبواباً كثيرة عن عالم البحار وعن أحدث النظريات العلمية التى تكلمت عن نقطة التقاء البحار وعن أخاديد النار الموجودة فى أعماق البحار وعن الأمواج وظلمات

- البحار وأخصها بالذكر الموسوعة الأمريكية.
- محاضرات تمت في بعض جامعات العالم وأخصها بالذكر جامعة
   الملك فيصل في الرياض التي أولت الدراسات العلمية والتي تربط
   دراستها بالقرآن الكريم اهتماماً كبيراً جداً .
- المجلات العلمية المختصة بدراسة جيولوجية الأرض برها وبحارها .
- المؤلفات العلمية للدكتور مصطفى محمود وعلى عملاق التفسير شيخنا الكبير محمد متولى الشعراوى .
- المحاضرات العلمية للدكتور الزنداني الذي أولى دراسة آيات الله في البحار أهمية كبرى وعمل على لقاء كثير من علماء البحار وقد ألقى كثيراً من المحاضرات العلمية في جامعات العالم الإسلامي وأهمها جامعة الملك فيصل التي عملت على لقائه مع كثير من علماء البحار من شتى أنحاء العالم .
- « مؤلفات وكتابات الدكتور / أحمد زكى الذي وهب جزء كبيراً من
   حياته في دراسة الكون وقد أعطى علم البحار اهتماماً خاصاً
   ودرسه وفق أحدث النظريات العلمية .
- البرامج العلمية والثقافية والمصورة التي تصدرها الشاشة الصغيرة من خلال البرامج العلمية لأحد أكبر علماء البحار في العالم ..... العالم الكبير كوستو .
- الأخبار العلمية البحتة التى لا علاقة لها بالقرآن الكريم ولا بأحاديث رسول الله وقمت بمقارنة هذه الأخبار العلمية مع كتاب الله ومع أحاديث رسول الله ( ﷺ) .

- وقبل هذا كله فإنى عدت إلى جميع علمائنا البررة رحمهم الله أمثال
   السيوطى والزمخشرى والقرطبى والفخر الرازى فى «مفاتيح الغيب»
   واستعنت بما لديهم من تفسير وشرح عن كل آيات البحار .
- لا اعتمدت على الكتب العلمية التي تتحدث عن الكون وتتطرق
   بإيجاز للأرض جبالها ويحارها .
- و و القد كان لكتب التفسير الحديثة دور مهم في ثقل المعلومات العلمية ومن أهمها كتب التفسير السادة العلماء محمد عبده ، محمود شلتوت ، محمد محمود حجازى ، مهدى جواهرى . .
- \* ولقد فضلت أن أقدم بعد مقدمتى هذه نظرة موجزة عن إعجاز القرآن الكريم علمياً وتشريعياً وفقهياً ولغوياً وذلك حتى لا يظن بعض الناس من خلال قراءة كتابى هذا أن معجزات القرآن موجودة في أيات الله في البحار وحسب . ولكن القرآن الكريم ككل معجزة خالدة .

وسيبقى القرآن الكريم وما جاء به تاجاً على رؤوس كل المسلمين فى شتى أنحاء العالم الإسلامي ، وسيبقى دافعاً مهماً إلى إسلام الكثيرين الذين يبحثون عن الحقيقة المطلقة للحياة والوجود ، إن شاء الله تعالى .

ويجب أن أنوه أننى لم أعتمد تسلسل الآيات حسب ورودها فى السور ولكنى اضطررت للتقديم والتأخير من أجل ربط المعلومات بعضها مع بعض من أجل تسميل إيصال المعلومة بشكلها الصحيح .

ولقد ذكرت في كتابي هذا من آيات الله في البحار تسعاً وثلاثين آية ذكر الله فيها كلمة البحر وكلها آيات معجزات ولكن يختلف فيها نوع الإعجاز . . . فمنها إعجاز علمى وهذه نكرتها في بداية الكتاب ومنها عظات وعبر مع آيات الله في البحار .

ويتحدث الله فيها عن فضله وكرمه ومثبًه على بنى أدم ، ومع أن هذه الآيات خارج حدود الإعجاز العلمي لآيات البحار . فإننى اضطررت لذكرها استكمالاً لكتابى « عمن آيات الله في البحاء » حتى يتخذ موضوع الكتاب إطاره الصحيح .

والله ولى الأمر والتوفيق.

القامرة في / /١٩٩٦ عاهر أحبد الصوفي



### نظرة موجزة في إعجاز القرآن الكريم

قال تعالى :

﴿ قُلُ لَئِنَ اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً ﴾

#### صدق الله العظيم

الإسراء الآية (٨٨)

القرآن الكريم كتاب الله الذي أسس بنيانه على هيكل متين مرصوص كلماته تشد بعضها البعض في تناسق متكامل وهندسة بلاغية رائعة وفصاحة ألْجَمّت العرب أهل اللغة والبيان وجاحت جمله وآياته في انسياب لفظى جميل وسهل سجدت لها عقول المتعلمين ووافقت غير المتعلمين فاستطاع الصغير فهمها ، وتنوقها الكبير ، وجمع في ثناياه نظماً وإدارة تستطيع البشرية أن تسير عليها حتى يرث الله الأرض ومن عليها .

وتحدث في هندسة كاملة التصميم عن الاقتصاد والتشريع والفقه والمعاملات وتناول الفرد والأسرة والمجتمع وأشار في آياته العظيمة إلى علوم الكون والأرض والبحر وأخيراً دخل في النفس البشرية وعاش معها منذ خلقها وحتى موتها.

ولذا جاء القرآن موضحاً ومؤكداً أن الإنس والجن لو اجتمعت كلها وكان

بعضهم لبعض معيناً وناصراً واتحدت أقلامهم وجلسوا على بساط البحث والتآليف فإنهم لا يستطيعون أن يأتوا بمثل هذا القرآن .

وأما لماذا لا يستطيعون أن يأتوا بمثله ؟ ؟

قلان هذا القرآن هو من علم الله . . وكيف نصل إلى علم الله ! خالق هذا الكون كله وما نحن وأرضنا التى نعيش عليها في علم الله وقدرته إلا كحبة رمل واحدة في صحراء مترامية الأطراف ..

وصدق الله تعالى حين قال:

﴿ وَلا يَحِيطُونَ بِشَيءَ مِنْ عَلَمُهُ إِلَّا بِمَا شَاءً .. ﴾ البقرة الآية ( ٢٥٥ ) .

ونحن كبشر نستطيع أن نذكر بعض سر وإعجاز القرآن الكريم بما وهبنا الله من عقل وريما تكون جزءاً يسيراً من الأسرار الكلية التي لا يعلمها إلا الله العليم الحكيم .

- إن القرآن تحدث عن الماضى حديثاً صادقاً لاشك فيه ولا لبس ولا غموض مع أن هناك الكثيرين ممن كانوا يعلمون عن الماضى وقصص الأنبياء ولكنها كانت خليطاً من الحقائق والأكاذيب والمصالح ولذلك لم يستطع اليهود تكنيب محمد (ﷺ) لأنه جاء بحقائق يعلمونها وإن أخفوها لادعاء العلم والمعرفة وحدهم دون العلين .
- لم يتحدث القرآن عن الماضى فقط بل أحياه بصدق الرواية وجعله رديفاً لخلق أمة هابتها الأمم فى زمن البعثة المحمدية وبعدها بقليل وجعل أمامها مستقبلاً تستطيم من خلاله أن تملك الدنيا بأسرها .
- \* إن القرآن تكلم في حاضر العرب فأصلح شنون الجميع رعيمهم

- وعبدهم غنيهم وفقيرهم وقيمهم ، وردهم إلى رشدهم وجمعهم ضمن قانون موحد بعد أن كانوا يعيشون قبائل متفرقة وشراذم متحاربة .
- نقلهم فجأة من قانون المحكوم عليهم إلى قانون الحاكم بأمر نفسه ،
   من قانون الذل والمهانة إلى قانون العز والإباء .
- پ إن الله تعالى لم ينزل أية واحدة فى حدث معين إلا لأنه يعلم بعلم عالم حكيم إن الكلام فى هذا الحدث يفيد حاضر الأمة ومستقبلها إلى أن تقوم الساعة وكم من الأحداث الكثيرة التى لم ينزل بها قرآناً لعلمه أنه لا تفيد البشرية بشيء.
- إن القرآن تحدث عن المستقبل ، والمستقبل غيب لا يعلمه إلا الله ويعلم أن البشرية لو اجتمعت كلها فلن تستطيع أن تتحدث عن المعد القريب إلا من باب المتخمين والتوقع .

ولكن الله في كتابه الكريم يتحدث عن المستقبل القريب والبعيد بالتأكيد من علمه الذي يعلمه وأقسم عليه .

حينما تحدث القرآن عن المستقبل جعله نوعين:

قال تعالى : ﴿ أَلَم . غَلِبَتَ الرَّوْمِ ، فَي أَدْنَى الأَرْضَ وَهُم مِنْ بِعِدِ غَلِيهِم سَيْفَلُونَ ، فَي بَضْع سَنَيْنَ لِلهُ الأَمْرِ مِنْ قَبِلُ وَمِنْ بِعِد ﴾ الروم الآيات ( ١-٤ ) .

الثانان : مستقبل بعيد كوعد الله : ﴿ سنريهم آياتنا في الأفاق وفي

### أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق ﴾ فصلت الآية (٥٣) .

فطالمًا القريب تحقق فالبعيد محقق بإذن الله لا محالة .

- إن القرآن جاء بلغة العرب على لسان رجل أمى منهم يرعى الغنم يعلمون عنه الصدق والأمانة ولكنهم لا يعلمون عنه القرآن والكتابة والدقة في المعانى والجمــل والتراكيب التي كانوا يعتبرونها مفخرتهم أمــام الآخريـن فجـاءهم بهـذا الأسلـوب القاهـر علـي أسلوبهم فأوقعهم في حيرة من الأمر اضطربوا له جداً رغم عنادهم وجبروتهم.
- إن القرآن ربي رجالاً يتحدث عنهم التاريخ إلى أن تقوم الساعة فلولا القرآن الكريم والإسلام فمن سيكون عمر بن الخطاب وخالد بن الوليد وغيرهم كثير فلن يصلنا من أخبارهم شيء لأن اللغة كانت حتماً ستضيع ويصبح التاريخ في طي ً النسيان .
- إن القرآن الكريم حفظ أمة وصل تعدادها إلى مليار نسمة وقد
   يصبحون في يوم من الأيام أكثر شعوب الأرض عدداً.
- \* هيأ الله مثات الألوف من المؤمنين كى يحفظوا القرآن الكريم فى صدورهم فلو ضاعت وتلفت كل مصاحف الأرض المطبوعة والمكتوبة فالقرآن محفوظ فى الصدور حتى تقوم الساعة . قال تعالى : ﴿ إِنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لمافظون ﴾ الحجر الآية (٩) ، والعجيب فى الأمر أن كثيراً ممن يطبعه ويزينه ويزخرفه فى هذه الأيام شركات ربما لا تؤمن به . ولكنها تلهث وراء الربح المادى فترتعد فرائصها فيما لو وقعت فى خطأ واحد فى الكتابة أو النشر .

تال تعالى : ﴿ وَلُو كَانَ مِنْ عَنْدَ غَيْرِ الله لُوجِدُوا فَيِهِ اَخْتَلَافاً كَثْيِراً ﴾ النساء الآية (٨٦) لأن المؤلف والكاتب ساعتها سيكون بشراً أو مجموعة من البشر ، وليس هناك من بشر واحد في الدنيا كلها مهما بلغت درجة ذكائه وعلمه لا يخطئ ، ولو لم يكن محمد (ﷺ) مرسلاً من الله لأخطأ ولكن الذي

- ولو أن القرآن وقع فى خطأ واحد اكتشف على مر العصور لا نتفت عنه صفة التنزيل الإلهى . والله وحده يعلم أنه لا يوجد فى كتابه العزيز معلومة واحدة ولا كلمة واحدة أدبية أو تشريعية أو علمية فيها خطأ أو اختلاف . قال تعالى : ﴿ أَفَلَا يَتَدَبُرُونَ الْقَرآنُ وَلَو كَانَ مِنْ عَنْد غَيْرِ الله لوجوا فيه اختلافاً كثيراً ﴾ النساء الآية (٨٢).
- إن القرآن حينما تحدث عن المعاملات وأقرها ونظم قوانينها فهو وحده يعلم أنها تصلح للبشرية في الحاضر والمستقبل مهما تطورت الحياة وتطور العلم ومهما حاول أحدهم أن يضع نظريات جديدة لتعامل البشر فإنها أخيراً تبوء بالفشل حتى ولو بعد مائة عام أو أكثر.
- إن القرآن الكريم حتى لا يفقد بهاءه وعظمته جعله الله قابلاً للتعامل معه حتى يوم القيامة وإلا بماذا تفسر تلك النظريات العلمية التى اكتشفت ولا تزال تكتشف تؤيد كلام القرآن في كل نواحيه وإن عائد معاند وكابر مكابر.
- حينما أراد الدجالون ادعاء النبوة وأن قرآناً ياتهم من السماء تبين
   حتى لأتباعهم أنه كلام سخيف وكذب كمسيلمة الكذاب الذي باءت

محاولته بالفشل الذريع .

ومن كلامه الذى ادعى أنه قرآن يأتيه من السماء: « القيل وما أدراك ما الفيل له خرطوم طويل وننب وبيل !! يا ضفدعة بنت ضفدعة نقى ما تنقين نصفك في الماء ونصفك في الطين " » كلام لا معنى له ولا رابط ولا لون ولا علم ومفتقر إلى أدنى أدق خصائص التعبير القصيح لهذا دفن لساعته وقتل صاحبه لأنه من عند غير الله .

- القوة الخارقة الجبارة في حفظ حامل هذا القرآن فلو كان من عند غير الله . لقتلوا محمداً (ﷺ) ومنعوه أو سجنوه لأنه لا يكون هناك حماية من الله القوى الجبار الذي يعلم الغيب وما يمكرون فما رأيك بمحمد (ﷺ) الذي وقف الناس كلهم ضده في بداية الدعوة حتى أقربهم إليه وتعاهدوا على قتله مراراً وكل مرة تبوء محاولتهم بالفشل أكل هذا يأتى مصادفة أم لأن المرسل هو الله والحامي هو الله:﴿ ومكروا ومكر الله والله غير الماكرين ﴾ آل عمران الآية (١٤٥).
- القرآن الكريم أتى فى كثير من الأحيان بآيات ربما لا تناسب بشرية محمد ( ﷺ) ومع ذلك نقلها بصدق وأمانة ، فلو أن القرآن من عند محمد لما أخبر أن لمريم فضلاً على نساء العالمين . بل أخبر أن لعائشة فضلاً على نساء العالمين ولما عاتب محمد (ﷺ) نفسه وقال: ﴿ عبس وتولى أن جامه الأعمى ﴾ عبس الآية ( ١-٢ ) ، ولما قال: ﴿ لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم ﴾ الأنفال الآية ( ١-٢ ) .
- \* وإن عظمة القرآن تكمن بأن الله حينما تناول الجوانب العلمية أشار

بما له علاقة مباشرة بالعقيدة الإيمانية وترك التفصيلات العلمية بأن أوحى للبشر أن اعملوا وتعلموا كى تصلوا إلى بعض علمى فإنى باهيت بكم الملائكة وأوحى لهم أنكم تستطيعون أن تصلوا إلى علوم كثيرة بمتابعتكم وتعلمكم ، فلو أن القرآن أخبر عن أى مرض أن سببه كذا وبواءه كذا لانتفى عن الإنسان صفة الخلق الحق ولانتفى عنه صفة العقل والعلم والمعرفة والبحث ولأصبح دور الإنسان الأكل والشرب والجماع لأن الله أطلعه على كل شيء . وقيال تعالى : 

« وفي أنفسكم أفلا تبصرون ﴾ الذاريات الآية ( ٢١ ) .

إن القرآن حينما تحدث عن العلوم فإن الله يعلم بعلمه أن هذه العلوم لن تكشف للبشرية إلا عبر أعوام وقرون وكل جيل يكتشف جديداً في القرآن وسبيقي هذا حتى يرث الله الأرض ومن عليها .

وقد تعرف العالم منذ قرون . . . على النجوم ومواقعها وكواكب المجموعة الشمسية ويعض سر الشمس والقمر وفى عصرنا اكتشفت بعض أسرار آياته فى البحار والأرض والسماء ولكن هنالك الكثير من الآيات على ما يبدو متروكة إلى أجيال قادمة على سبيل المثال قوله تعالى: ﴿ لَتَرْكُبُنُ طَبِقاً عَنْ طَبِق ﴾ الانشقاق الآية سبيل المثال قوله تعالى: ﴿ لَتَرْكُبُنُ طَبِقاً عَنْ طَبِق ﴾ الانشقاق الآية (١٩) فالعلماء لم يصلوا إلى تفسير قاطع لهذه الآية بعد .

إن الله في القرآن الكريم أخبرنا عن نشأة الكون وأخبرنا عن بداية خلقنا على اسان محمد ( الله على النبى الأمى الذي لا يقرأ ولا يكتب وهذا علم لو اجتمعت الإنس والجن ليعرفوه فلن يعرفوه إلا بمشيئة الله قال تعالى: ﴿ ثم استوى إلى السماء وهي دخان ﴾ فصلت الآية (١١) آلاف النظريات العلمية عن نشأة الكون انتهوا أخيراً أن

- بداية الكون نشأ من سديم غازى أى دخان تكونت منه النجوم والكواكب كما قال القرآن منذ ١٤١٥ عام على لسان محمد (ﷺ).
- القرآن تحدث عن أول إنسان هو أدم ولكن البشرية بعد ذلك وضعت عشرات النظريات في كيفية خلق الإنسان الأول وانتهوا أخيراً أن أول إنسان هو إنسان ولم يتطور الإنسان من أنواع أخرى ليصبح إنساناً.
- حينما قال الله تعالى فى القرآن الكريم: ﴿ مرح البحرين يلتقيان .

  بينهما برزخ لا يبغيان ﴾ الرحمن الآية (٢٠ ، ٢٠) فإنه أطلعهم على
  أن هذه الآية معجزة وفيها إثبات لربوبيته وقدرته ولكن من عظمة
  القرآن أنه لم يطلعهم على البرزخ وإنما ترك هذا للعقل البشرى
  وحث الإنسان على التعلم والبحث حتى يعرف ما البرزخ الذي
  قصده الله ؛ لأن الله بعلمه يعلم أن الإنسان فى يوم سيعرف ما
  البرزخ فيزيد إيمان المؤمن ويكون حجة على من لا يؤمن قال تعالى :
  ﴿ سنريهم آياتنا فى الآفاق وفى (نفسهم حتى يتبين الهم أنه المق ﴾
  فصلت الآية (٥٣) والبرزخ آية من آيات الله .
- \* تعالوا معى إلى علماء الأرض الذين يقولون عن أنفسهم إنهم علماء وإنهم أصحاب نظريات سواء العلمية أو الإنسانية فكم لهم من نقاد ومخالفين في عصرهم وكم من العلماء أصبحت نظرياتهم في طي النسيان بعد حين عند اكتشاف نظرية جديدة تحل محل الأولى لكن القرآن وعلومه فهما تحد للبشرية إلى أن تقوم الساعة وحتى الآن، ويعد ١٤ قرناً كل من حاول نقد القرن باءت محاولته بالفشل فإما أن نعتذر واما أن تأقي أقواله في سلة المهمائت.

انظر إلى قوله تعالى في القرآن الكريم: ﴿ أَخْرِج منها ماءها ومرعاها ﴾ النازعات الآية (٣١) فلو كان القائل بشراً فريما قال أخرج ماءها ومرعاها ولم يعر انتباهاً لشبه البملة (منها) والفرق كبير جداً فالآية هي كلام من لدن عليم حكيم يعلم أصل الماء هل خرج من الأرض أم أتى من السماء وبما أن أصل الماء خرج من الأرض لذلك قال تعالى أخرج منها ماءها ومرعاها.

وأخيراً فأنا لا أصدق أن محمداً (ﷺ) الناقل للقرآن إن اعتبرته بشراً عادياً غير مرسل بوجد ما يدفعه لأن يرفض عروضاً قدمت فيها أسباب الحياة من عز وجاه ومال وقصور ونساء على أن يترك أمر النبوة والقرآن وذلك حينما أوفدت قريش إليه عمه أبا طالب .

ولكن حينما أجاب (ﷺ) « والله يا عماه لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمر لن أتركه حتى يظهره الله أو أهلك دونه » رواه مسلم في صحيحه .

لقد انتفت أسباب الحياة الدنيا ولجا إلى أسباب الآخرة وهذا لا يمكن إلا من رجل رأى الحقائق وقدرة الله دون أدنى شك أو ريب .

وصلى الله على سيدنا محمد ، ،

# بسم الله الرحمن الرحيم

الباب الثاني

#### بسم الله الرحيم الرحيم

﴿ مَرَجَ الْبُحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لا يَبْغِيَانِ . فَبَأَى اللهُ اللهُ

#### صدق الله العظيم

سورة الرحمن الآيات ( ١٩ ، ٢٠ ، ٢١ ، ٢٢ ) .

#### بسم الله الرحمن الرحيم

#### ﴿ مرج البحرين يلتقيان . بينهما برزخ لا يبغيان ﴾

الرحمن الآية (١٩ : ٢٠)

أيتان كريمتان من سورة الرحمن هي أولى الآيات المعجزات التي أتحدث عنهما في هذا الكتاب إن شباء الله وقبل أن أقوم بشرحهما وبيان إعجازهما لا بد لي أن أذكر علماءنا السابقين الذين أجهدوا أنفسهم في البحث عن شرح مفصل لكل أيات القرآن العلمية التي تتحدث عن الكون وعن الأرض وعن الجبال والبحار وعن الإنسان والحيوان . وذلك وفاءً لما قدموه من علم كان لبنة قوية في صرح العلم الحديث .

وأهم من يجب أن أذكرهم علماء التفسير . . . . الطبرى والزمخشرى والفخر الرازى وابن كثير وبكل إجلال وإكبار أذكر علماءنا البررة الذين ظلوا منارة للعلم والعلماء في أوريا حتى أوائل القرن العشرين وأخص بالذكر محمد ابن موسى الخوارزمي وعبد الملك الأصمعي وابن اسحق الكندى وابن سينا والرازى وأبو الحسن المسعودي الذي تكلم في جغرافية الأرض وتحدث عن مواقع البحار الأصلية وزحف البحار شرقاً وغرباً خلال حقب كثيرة من عمر الكرة الأرضية .

ولقد أدلى علماؤنا السابقون تفاسير وآراء في آيات الله الكونية كانت مدخلاً جيداً لتفسير العصر الحديث الذي ملك أدوات صناعية راقية ساعدتهم على الاكتشاف والاطلاع ....... ومع كل هذا فإن البحر بقى مسلكاً غامضاً لكل العلماء السابقين والمحدثين إلى فترة قريبة جداً غير البر اليابس ، لأن اكتشاف مجاهل البر اليابس كان يعتمد على النظر المباشر في بداية العلوم بعكس البحر فإن اكتشاف البحر ومجاهله بالاعتماد على النظر المباشر لا يجعلنا نتعدى حدود سطح البحر ولكن لما تقدم العلم مع نهايات القرن العشرين استطاع العلماء الدخول في مجاهل البحار بما لديهم من أدوات متطورة حديثة واكتشفوا بعض أسرارها ومن جملة ما اكتشفوه وعلموه . . . . .

هذا الاكتشاف البحرى المذهل الذي ساعدنا في معرفة سر هاتين الآيتين الكريمتين من سورة الرحمن:

﴿ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان ﴾ الرحمن الآية (٢٠،١٩).
وصدق الله حينما قال : ﴿ هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله ﴾
الأعراف الآية (٥٠) .

وهذه الآية الكريمة تدخل ضمن وعد الله لقوله تعالى:

﴿ سنريهم أياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق ﴾

فصلت الآية (٥٣)

والآيتان العظيمتان من سورة الرحمن يتكلم فيهما الله عن إعجاز خَلقَّيِ أتمه الله بقدرته وعلمه وهذا الإعجاز الإلهى في هاتين الآيتين موجود منذ أن خلق الله الأرض ولكن الله يخبرنا ويطلعنا على قدرته وعلمه الأزلى .

وقبل أن أدخل في تحليل الإعجاز العلمي لهاتين الآيتين وبيان قدرة

الله فيهما ........ لابد لى أن أتناولها من حيث المفردات ثم أبداً في بيان إعجازهما العلمي الذي يجعلنا نسجد لله طاعة وتقديراً لعلمه وقدرته .

#### ﴿ مرج البحرين يلتقيان . بينهما برزخ لا يبغيان ﴾

مُـــرَجٌ: ذهاب وإياب واضطراب لمياه أي بحرين متجاورين. وقال ابن عباس « مرج البحرين » « أي أرسلهما » .

البحرين : وهما البحران المالحان المتجاوران . . . مثلاً البحر الأبيض البحرين : المتوسط والمحبط الأطلسي .

يلتقيان: يتقاربان دون اصطدام أو احتكاك.

بينهما : ظرفية مكانية أي المنطقة الفاصلة للقاء .

بـــرزخ : حاجز من قدرة الله .

لا يبغيان : وهما البحران المالحان المتجاوران . . . . فلا تستطيع مياه أحدهما أن تدخل مياه البحر الآخر لوجود الحاجز "البرزخ" بأمر من الله .

#### ﴿ فباى آلاء ربكما تكذبان ﴾

والمعنى . . . فبأى البراهين والحجج تكنبون ربكم وتكفرون به وهو الذى مرج البحرين ووضع بينهما حاجزاً يمنع اختلاطهما .

## ﴿ يَخْرُجُ مِنْهِمَا اللَّوْلُونُ وَالمَرْجَانُ ﴾ الرحمن الآية (٢٢)

أى . . . . من البحرين المالحين يخرج لكم منهما معادن وجواهر كاللؤلؤ والمرجان تستخدمونهما حلية وزينة .

هذه الآية الكريمة إحدى آيات الله المعجزات وهي إشارة علمية ثابتة

ومؤكدة لم يتوسع القرآن في بيانها وإيضاحها . . . فقد اكتفى بالإشارة إليها وترك أمر اكتشافها وبيانها لأجيال قادمة حددها الله بعلمه . . . . وذلك من خلال سين التنفيس بقوله تعالى :

﴿ سَنُرِيْهِمْ آياتِنا فِي الأَفَّاقِ ﴾ فصلت الآية (٥٣) .

﴿ وقل الحَمْدُ للَّهُ سَيِّرِيْكُمْ آيَاته فَتَعْرِفُونْهَا ﴾ النمل الآية (٩٣) .

وليست هذه الآية فحسب بل إن هناك علوماً وحقائق كثيرة ذكرها القرآن الكريم سواء في السماء أو في الأرض أو في البحر لم يتوسع القرآن في شرحها وبيانها في عصر يملؤه الجهل والتخلف العلمي . . .

فإذا كانت فكرة الترحيد لاقت اعتراضاً في بداية الدعوة وأبدوا استغرابهم لعبادة الواحد الأحد قال تعالى:

﴿ قَالُوا أَجِنَّتَنَا لِنَعْبُدُ اللَّهُ وَحْدَهُ وَنَدَدُوْ مَا كَانَ يَعْبُدُ آباؤُنَا ﴾ (٧٠) الأعراف الآية (٧٠)

فكيف يكون مصير أمور علمية دقيقة كوجود البرزخ بين البحرين فى هـنه الآيـة الكريمـة وكيف يصـل إليهـم أن الجبـال أوتاد الأرض حتى لا تميد بهم . . . فإنها ستلاقى اعتراضاً شديداً لعدة أسباب :

١ - لم يكن العقل يقبل نهائياً أية حقائق علمية .

٢ – الجهل المطلق في أية معلومة حتى عن حبة الرمل التي كانوا يعيشون
 معها كل أوقاتهم .

٣ - إنهم كانوا يعاملون الأشياء التي بين أيديهم بإحساس مغلق عن
 الفهم .

إن قلوبهم غلف وعقولهم عمياء عن فهم الحق والبعد عن الباطل ، إلا
 من هدى الله .

. . . لذا ابتعد القرآن عن مخاطبتهم بما لا يمكن أن يفهموه وما أوضح لهم كل أياته بل ترك تفسير كثير من الآيات إلى أزمان يكون فيها الناس على استعداد لفهمها وقبولها . . . فهم كانوا يكذبون كل شيء يفهمونه فما بالك بما لا يفهمونه فقد كذبوه قبل أن يحيطوا به لقوله تعالى :

﴿ بَلْ كُذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيْطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَتَّوْيِلُهُ ﴾ يونس الآية (٢٩) .

إذاً جاء القرآن بالخطاب على قدر العقول وترك الأمور العلمية والتى لها علاقة أيضاً بالعقيدة الإيمانية إلى زمن يكون العقل قد تفتح تعاماً وأصبح لديه الاستعداد لاستقبال القدرات التى هى فوق عقله ومستواه ويتقبلها تقدلاً حسناً . . .

وأول ما يجب أن أقوله في هذه الآية أن الله قصد هنا بالبحرين البحرين الملاحين وليس كما يعتقد بعضهم أن هذه الآية تتكلم عن لقاء النهر العذب بالبحر فهذا فهم خاطئ لسببين (١):

الأول: أن الله قال بعد:

﴿ مرج البحرين يلتقيان . بينهما برزخ لا يبغيان ﴾ قال ﴿ يخرج منهما اللؤاق والمرجان ﴾ .

واللؤلؤ والمرجان لا يخرجان إلا من البحار المالحة ، والضمير في قوله ﴿ منهما ﴾ . . . عائد على البحرين في الآية الأولى .

<sup>(</sup>١) راجع كتاب آيات الله في الأفاق ــ الشيخ عبد المجيد الزنداني .

الشانس: أن الله لما قصد الحديث عن التقاء البحرين المالح والعذب ذكر وفسر في أنه أخرى من سورة الفرقان وقال:

﴿ وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخاً وحجراً محجوراً ﴾ الفرقان الآية (٣٥) .

فهذه الآية الكريمة تتحدث فعلاً عن التقاء البحرين العذب والمالح بوضوح تام لا لبس فيه وسيئتي بيانها وتفصيلها في الباب الثاني من الكتاب .

وكان واضحاً لكثير من علمائنا السابقين هذا الفرق بين الآيتين من سورة الفرقان وسورة الرحمن .

ولم يكن تفسير هذه الآية بالنسبة لعلماء اللغة ومفسرى القرآن الكريم يحمل صعوبة لأن الكلام في الآية واضح ، ولكن المشكلة بالنسبة لعلماء اللغة العربية ومفسرى القرآن كانت بتحديد هذا الحاجز ولمسه مادياً وكان هذا أمراً مستحدلاً . . .

وهذه الآية الكريمة مختلفة عن أية البحر في سورة النور التي يقول فيها الله سدمانه وتعالى:

﴿ أَنْ كَطَلُمَاتِ فِي بَحْرِ لَجِي يَفْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ ﴾ النور الآية (٤٠)

فلم يستطع علماؤنا السابقون رحمهم الله بيان هذه الآية من سورة النور بشكل واضح لا لغوياً ولا علمياً ؛ لأنهم كانوا يعلمون حسب ما تراه أعينهم بوجود موج واحد على سطح البحر ولكن الله هنا يقول : ﴿موج من فوقه موج﴾ أى بوجود موجين أحدهما فوق الآخر في بحر واحد وكيف يكون هذا . . . فقد ضيعت قلة العلم والمعرفة عليهم المعنى فتركوا تفسيرها إلى أجبال قادمة

وسيأتى بيان وتفصيل هذه الآية في الباب الثاني وأعود إلى سورة الرحمن وأبتنا . . .

#### ﴿ مرج البحرين يلتقيان . بينهما برزخ لا يبغيان ﴾ .

علماؤنا رحمة الله عليهم كما قلت حيرتهم كلمة البرزخ "الحاجز" بين البحرين وهم لقوة إيمانهم كانوا متأكدين بوجود هذا الحاجز ولكن الكيفية التى هو عليها لم يتوصلوا إليها رغم كل محاولاتهم بما لديهم من إمكانيات . فكانوا يأتون البحارة والتجار الذين يجوبون البلاد ذهاباً وإياباً ويستألونهم هل وجدتم في نقطة التقاء أي بحرين مالحين حاجزاً يحجز بينهما فيكون جوابهم ب " لا ". ثم يعودون إلى أنفسهم ويقولون يارب ما هذا الحاجز الذي وضعته بين البحرين أهو حاجز من الصخور، أم حاجز من الصخور، أم حاجز من الحديد ، أم حاجز من الفولاذ ، أم حاجز من قدرتك لا ندرك كنهه ونعلم صنعته .

وذهبوا إلى هناك إلى نقطة التقاء البحار ولكنهم لم يجدوا أى علامة تشير لوجود مثل هذا الحاجز وكما قلت فيما سبق إن تفسير الآيات العلمية يتم بتعاقب الأجيال فكل آية لها زمن حدده الله للبيان والتأويل لقوله تعالى:

# ﴿ وَقُلِ الحمدُ للهِ سَيُّرِيكُم آياتهِ فَتَعْرِفُونَها ﴾ النمل الآية (٩٣) .

والسين للاستقبال . وهكذا دارت السنون وأتى أمر الله سبحانه في كشف سر هذا الحاجز بين البحرين لتقر عيون مليار مسلم .

كانت الدراسات البحرية من قبِل العلماء وبالذات حول منطقة التقاء البحرين في كل بحار الأرض تتم تباعاً ويجهد مضن من كل دول العالم المتقدمة والحاصلة على صناعة التكنولوجيا ؛ لأن عملية التقاء البحار كانت الشغل الشاغل لهم وتدور دراستها حول أمور متنوعة سواء اقتصادية أو مادية أو

تتصل بتكنولوجيا الحرب ومعرفة حقائق البحار من نقاط عبورها والاستفادة من الحباة الموجودة داخل البحار لتحسين الأنواع الحيوانية والثروة السمكية الموجودة في البحار وإقامة مناطق حنة للتجارب فكانت البراسات تتم بما لديهم من أدوات ، سفن ، وبدل غوص ، وغواصات وتصوير سينمائي ، ثم تطورت الصناعات ، ومنها تطورت الغواصات فأصبحت على مستوى راق جداً بالتكنولوچيا العالية المستوى والكاميرات التصويرية الدقيقة جداً ، وقبل التحديد المطلق بوجود حاجز يفصل ما بين البحرين . عُلمَ علماء البحار أن حياة كل بحر تختلف عن حياة غيره من البحار ثم تطورت دراستهم فوجدوا أن حياة اليحار مختلفة عن بعضها وليست حصراً على بحرين متجاورين كالبحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي(١) على سبيل المثال ثم توسعت وتعمقت دراساتهم فعلموا بعد جهود مضنية أن شبئاً ما مختلفاً موجود بين أي بحرين مالحين ويما يشبه فاصلا وحاجزا تختلف فيه الحياة عن حياة البحرين المتجاورين فوجدوا أن بعض الأنواع السمكية موجودة عند المنطقة الفاصلة بين البحرين . البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي لم يجدوها تعيش في البحرين المتجاورين.

ومن الطبيعى أن البدايات في أية دراسات لأي موضوع تكون صعبة للغاية وتبدأ وببطء شديد ثم تظهر الحقائق والأمور تباعاً.

اكتشاف حاجز له خصائص معينة وبالاعتماد على الدراسات الأرضية كانت صعبة جداً لأنك تبقى في دراستك في مجال ومدى رؤية العين ، فأنت حينما تكون غواصاً وتغوص في نقطة ما من البحر فإنك تدرس ما حواك

<sup>(</sup>١) راجع الموسوعة الأمريكية ( الهيئة العامة للكتاب ) .

ولسافة ضيقة وحتى ولو كنت في غواصة فإن دراستك تبقى في حدود ما تراه العين وأنت في الغواصة .

ولكن الإرادة الإلهية حينما أرادت كشف سر الماجز المائي هيأت لهم الأدوات الراقية وهيأت لهم السفن الفضائية لكشف السر الحقيقي لهذه الآية الكريمة.

# رسم توضيحي للبحرين المقصودين في الآية القرآنية



﴿ مرج البحرين يلتقيان . بينهما برزخ لا يبغيان ﴾

الرحمن الآية (١٩ ، ٢٠)

## بسم الله الرحمن الرحيم

#### ﴿ مرج البحرين يلتقيان . بينهما برزخ لا يبغيان ﴾

#### بداية الاكتشاف :

سفينة فضائية وهى واحدة من عشرات السفن تصور جيولوجية الأرض كدراسة أرضية ويحرية . قامت بتصوير نقطة التقاء البحرين عند جبل طارق ما بين دولتى أسبانيا والمغرب العربى وما بين البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسى ، وصورت أيضاً نقطة التقاء البحر الأحمر بالمحيط الهادى عند باب المندب بين اليمن وأشوبيا .

وأرسلت الصور إلى الأرض وقام بدراستها علماء مختصون بالبحار فوجدوا أن الصور تشير إشارة واضحة إلى وجود حاجز يقع ما بين البحرين فالصور تشير إلى أن شكل البحر الأبيض المتوسط واضع تماماً وله لون فى الصورة مختلف تماماً عن شكل ولون المحيط الأطلسي وهذا معروف لدى علماء البحار ، ولكن ما شد انتباههم رؤيتهم لشكل ولون آخر ظهر ما بين البحرين وظهر في الصورة المرسلة البحرين المتجاورين وله عرض واضح بعد تحديد المسافات على الصورة المرسلة .

ومن قبل كانت الدراسات تشير إلى وجود بعض الاختلافات المائية في المنطقة الفاصلة بين البحرين وحياة سمكية مختلفة أيضاً ، ولكنهم لم يكونوا جازمين في معزفته ولكن حينما أصبحت الصور الواضحة بين أيديهم من الفضاء أصبح الأمر مؤكداً ويحتاج إلى دراسة جديدة للخروج بتقرير علمى صحيح مائة فى المائة ، وما ينطبق على نقطة التقاء البحرين المالحين البحر الابيض المتوسط والمحيط الأطلسى ينطبق على كل البحار فى العالم ، ومن الطبيعي إرسال بعثات علمية مجهزة تجهيزاً كاملاً تكنولوجياً والكترونياً لدراسة مستفيضة لما لديهم من معلومات جديدة شبه مؤكدة بعد التصوير الفضائي الذى تم من المراكب والسفن الفضائية التى اعتبرتها الدول المتقدمة أحد أكبر منجزاتها العلمية، ولقد أكدت البعثة الألمانية البحرية التى جاعت إلى باب المندب لدراسة هذه الظاهرة العلمية أن وجود حاجز بين البحرين أصبح أمراً مؤكداً وقالوا نعم لقد تم تصوير هذا الحاجز عن طريق السفن الفضائية ، وهذا ما قاله أحد العلماء المسلمين في محاضرة له في جامعة الملك فيصل التى أولت هذه الدراسة أهمية كبرى لما لها من علاقة عميقة جداً بالقرآن الكريم . . . .

قلنا إن البعثات العلمية حضرت إلى نقطة التقاء البحرين وإحدى البعثات (١) استعانت بعالم البحار الكبير والمشهور عالمياً "كوستو " الذي يعد أكبر وأشهر عالم في البحار على مستوى العالم وأول ما فعلوا أنهم حددوا المنطقة الفاصلة ما بين البحرين على حسب الصور المرسلة من المراكب المفصائية وحسب المقاسات الأرضية وجدوا أن عرض المنطقة الفاصلة بين الحرين خمسة عشر كيلو متراً . " يا سبحان الله " .

نعم وجدوا أن هذه المنطقة الفاصلة التي يبلغ عرضها خمسة عشر كيلو متراً هي نوع ثالت من المياه لا هي من مياه البحر الأبيض المتوسط ولا هي من مياه المحيط الأطلسي ووجدوا أن حرارة المياه في المنطقة الفاصلة بين البحرين

<sup>(</sup>١) التي يرأسها العالم الأمريكي ( روبا كلنت ) .

تختلف عن حرارة البحرين المتجاورين ووجدوا أن الكثافة المائية أيضاً في هذه المنطقة مختلفة عن البحرين المتجاورين ، وبالتحديد ثبت لديهم أن نسبة الأملاح والمعادن مختلفة أيضاً ، وبالدراسة الميدانية وجدوا أيضاً أن هناك خلافاً بين بعض الحيوانات المائية التي تعيش في المنطقة الفاصلة عن الحيوانات المائية التي تعيش في البحرين ، ثم أحضروا عينات مياه من البحر الأبيض ومن المحيط الأطلسي ومن المنطقة الفاصلة وقاموا بخلطها فاختلطت ، ولكن في البحر لا تختلط ، أعادوا المحاولة مراراً فوجدوا أن الماء المستخرج كعينات للدراسة يختلط بعضه ببعض على ظهر السفينة ولكن في البحر لا تختلط ، وأخيراً أقروا بوجود حاجز مائي من نوع ثالث من المياه يفصل ويحجز ماء البحرين البحر الأبيض والمحيط الأطلسي ويمنعهما من الاختلاط . علماء البحار مائوا : ليس هناك من نظرية أو رضية فيزيائية أو جيولوجية تمنع اختلاط المياه مع بعضها وإن اختلفت بسب الكثافة والحرارة والملوحة .

إذاً العلم وعلماء البحار أقروا واعترفوا بأن هناك حاجزاً يفصل بين البحرين . وهذا الحاجز هو نوع ثالث من المياه تختلف بدرجة الحرارة والكثافة والملاحة والمعادن . وهذا ما أكدته كل الصور المرسلة من الفضاء وهذا الحاجز له القدرة والخواص التي تمنع أحد البحرين أن يختلط بالبحر الآخر وتحجزه حجزاً رغم أنهم لم يلمسوا قانوناً مائياً يمنع اختلاط المياه بعضها مع بعض (۱) .

إذاً هذا هو الله العلى القدير والقادر المقتدر ليس لأمره قانون وليس لإرادت مانح ، إنما قانون الله أنه إذا أراد شيئاً فإنما يقول له كن فيكون .

<sup>(</sup>۱) راجع کتابات الدکتور أحمد زکی

قال تعالى:

وحينما أراد الله سبحانه بقدرته وعلمه أن يُعْبُرُ موسى وقومه البحر ألم يُغْرِقَ البحرَ فرقين كل فرق كالطود العظيم وجعل بين الفرقين طريقاً سالكاً أمناً لموسى وقومه .

فهل توجد نظرية علمية تستطيع أن توقف الماء على جنبه "سيفه" لمدة طويلة من الزمن طبعاً لا يوجد ، ولو اجتمعت لها البشرية كلها فلن تستطيع ذلك ولو لثوان معدودة . ولقد وجدوا أن الحياة في البحار تشبه حياة الشعوب على الأرض اليابسة فكما أن لكل شعب حياته وعاداته وطباعه ولغته ولهجته ولونه فإن لكل بحر حياته وحيواناته وأعشابه ومرجانه ومعادنه . وقد فصل الله الشعوب في الأرض عن بعضها وقال:

﴿ يَايِهَا النَّاسِ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِنْ ذَكِرَ وَأَنْثَى وَجَعَلْنَاكُم شَعُوبًا وَتَبَائِلُ التّعارِفُوا إِنْ أَكْرِمُكُم عَنْدَ اللَّهُ أَتّقاكُم ﴾ الحجرات الآية (١٣)

وقال تعالى:

وإياك أن تظن أن الله خلقنا أمماً وشعوباً هكذا عبثاً فكل شيء عنده بقدر ووزن دقيق جداً ، وما ينطبق على البحار ووزن دقيق جداً ، وما ينطبق على البحار وساكتيها ؛ فساكن البحار من شتى أنواع الحيوانات أمم أمثالنا أما عن الطريقة فالله أعلم بخلقه وما خلق وذلك لقوله تعالى.

﴿ وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثَّالُكُم ﴾ الأنعام الآية (٣٨)

ولذا كان القصل بين البحار بهذه الحواجز المائية المختلفة بخواصها الكاملة للمحافظة على بيئة كل بحر من البحار ، وذلك من دقة الخلق وروعة الخالق أيًّا ما كان السبب فالنهاية الأمر لله في كل شيء وفي خلق كل شيء وهو لنفع وخير ابن آدم على الأرض .

والآن وبعد أن علم العلماء وعرفوا وأقروا بوجود هذا الحاجز "البرزخ" فما تراهم فاعلين فإن ما رسمه الله ووضعه لا تستطيع البشرية مهما أوتيت من علم وملكت من أسباب الوجود والحياة أن تغير من أمر هذا الحاجز ولا أن تفتح انفقاً تحت هذا الحاجز لخلط ماء البحرين ؛ لأنه موجود بأمر الله منذ أن خلق الأرض جبالها وبحارها ، وإن كان هناك كثير من الأشياء ترك الله لنا أمر تبديلها وتغييرها بحدود معيشية معينة كإنبات بعض نباتات الصيف في الشتاء وتطعيم بعض الأشجار ببعض لتحسين الأنواع . . . وصناعة بحيرات مائية صناعية واستخدام الطاقة المتوفرة في الكون وتحويل بعض مجاري الأنهار وإعمار الأرض ومعرفة النفس وقدرة الله فيها .

أما ما هو في الكون فهذا من أمر الله وحده فلا يد لأحد في بناء السماء ولا الأرض ولا البحار ، فلو اجتمعت البشرية كلها وبعد أن تصل إلى أرقى أنواع العلوم وتصل إلى تملّك أسباب القوة والعلم أن تصنع بحراً كالبحر الأبيض المتوسط بكل ما فيه من الحياة فلن تستطيع ، فالإنسان ليس له في هذا الأمر شيء ولا يستطيع أن يفعل أي شيء من هذا القبيل ؛ لأنه محكوم بقدرات يسيرة جداً خوله الله بتحريك تلك القدرات بما يتناسب ومعيشته في الحياة الدنيا ، وأما الأمور الكونية المغروضة عليه التي خلقها الله قبل أن يخلقه لا حول له فيها ولا قوة .

لقد ولد الإنسان بغير إرادته وكبر وأصبح رجلاً بغير قدرته وإذا به يرى الشمس ترسل له أشعتها ولا يد له فيها ، ووجد القمر ينير له الأرض ووجد النجوم في السماء تضىء وتبهج الليل المظلم ، ووجد نفسه يعيش ضمن نظام مخلوق له مسبقاً لا يستطيع أن يؤثر فيه أو يحركه عن موضعه ، أحس بنفسه فجاة حينما شب وأدرك أنه لا يستطيع العيش من دون هواء ولا غذاء وأنه بحاجة إلى النوم وأن هناك أعضاء حسية لا علاقة له في حركتها وأن أعضاء يجب أن يستعين بعقله ليحركها ، فأحس فجأة أنه ضمن نظم لا يستطيع أن يحيد عنها قيد أنملة .

والأن ماذا في هذه الآية العظيمة من سر وإعجاز وقوة وعلم .

قال تعالى:

#### بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ مرح البحرين يلتقيان ، بينهما برزخ لا يبغيان ، فبأى آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤاؤوالمرجان ﴾

- ١ -- إن القرآن الكريم أيد جميع المكتشفات العلمية في عالم البحار والتي
   جاء بها علماء البحار .
- ٢ إن العلم وجميع المكتشفات التي تحدثت عن البحار وافقت صدق ما
   جاء به القرآن الكريم المعجز .
- ٣ ما عرف عن البرزخ « الحاجز » هو ما اكتشف في نهاية القرن العشرين واعتبرته العول المكتشفة مفخرة اكتشافها وعلمها . . . . ولمو كان معروفاً للأجيال السابقة لما اعتبره العلماء اكتشافاً جديداً . . .

- ٤ هذا البرزخ « الحاجز » لا يستطيع رجل اكتشافه ولا حتى مجموعة إنما اشتركت به دول ووضعت له كل ما تملك من أسياب .
- ه لقد أكد العلم أن وجود هذه الحواجز بين البحار ضرورى جداً للحفاظ على بيئة كل بحر وحياته ولزيادة الأنواع . ولولا وجود هذه الحواجز لاختلطت المياه بعضها ببعض ، ولأصبحت حياتها بما تحويه من حيوانات ومعادن ومرجان وأعشاب واحدة ولا فرق بين بحر وأخر .
- ٦ صدق الله وعده حينما قال ﴿ سنريهم آياتنا في الأفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق ﴾ فصلت الآية (٥٣) . فقد أراهم الله آياته ومعجزاته وعلموا أنه حق وأنه إله واحد .
- ٧ وصدق الله وعده للمؤمنين بقوله ﴿ وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها ﴾ النمل الآية (٩٣) .
- ٨ علم البحار واكتشاف أسراره من أصعب العلوم ، ولولا أن استعدت له أمم بكاملها ووضعت له ما تملك لما عُرِف عن عالم البحار شيء ... فكيف أخبرنا محمد ﴿ وَاللّهِ اللّه الله عَرف بعن البحرين المالعين وهو النبي الأمي وهو أبعد ما يكون عن جيواوجية الأرض جالها وبحارها ؟ .
- ٩ إذا من أين جاء محمد « ﷺ » بهذا العلم وفي عصر لا أثر فيه لعلم
   أو حضارة ؟ . . . نعم جاء بهذا العلم . . . من عند العليم الخبير
   ولم يكن محمد « ﷺ » إلا الناقل الأمين لكلام الله عز وجل .
- وصدق الله حينما قال : ﴿ وَمَا يَنْطَقَ عَنْ الْهُوَى ، إِنْ هُو إِلَّا وَحَى وَصَدَى اللَّهِ عَنْ اللَّهِ اللّ يوحى ﴾ النجم الآية (٣ ، ٤) .

 ١٠ - هذه الاكتشافات العلمية والتي تؤكد وحدانية الله هي دلائل وحجج وبراهين على من لا يؤمن بالله الواحد حين العرض والحساب عند الله القادر المقتدر.

۱۱ - هذه الآيات العظيمة وما تحمل من إشارات علمية يصعب على بشر صنعها وخلقها(۱) جعلها الله آيات إيمانية قوية ودلائل قدرة الله ، فمن لا يؤمن ولا يعود إلى الحق فلن ينفعه عناده حينما تأتى آيات الله الكبرى كالدخان ودابة الأرض ويأجوج ومأجوج وانشقاق السماء . وذلك لقوله تعالى :

﴿ فَإِذَا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان . فبأى آلاء ربكما تكذبان . فيومئذ لا يُسأل عن ذنبه إنس ولا جان ﴾

الرحمن الآيات (٣٧ ، ٣٨ ، ٣٩)

<sup>(</sup>١) في كتاب (حوار بين الحق والباطل) محاورة ومناقشة بين « عناية الله خان » وهو من علماء الهند في الطبيعة والزياضيات ... وبين « جيمس چينز » العالم في الطبيعة والفلك ... عن الكون والأرض والبحار والبجال وهي مطولة قال في أخرها السير « جيمس چينز » \* . . . لو كان الأمر كذلك فاكتب شهادة منى أن القرآن كتاب موجى به من عند الله " قالها بعد أن أطلعه عناية الله خان على ما نكره القرآن الكريم في علم السماء وتجومها والأرض ويحارها وجبالها منذ ألف وأربعمائة وخمس عشر عاماً عندما كان الناس يعيشون قمة الجهل الطمى ...

## قال تعالى :

## بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ وَهُوَ اللَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا لِمُ وَهُوا اللَّهُ وَهَذَا عَدْبُ فُرَاتٌ وَهَذَا لِللَّ أَجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزُخاً وحِجْراً مَحْجُوراً ﴾

## صدق الله العظيم

سورة الفرقان الآية ( ٥٣ )



### بسم الله الرحمن الرحيم

قال تعالى: ﴿ و هو الذي مرج البحرين هذا عذب قرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخاً وحجراً محجوراً ﴾

#### صدق الله العظيم

سورة الفرقان الآية (٣٥)

إن هذه الآية الكريمة من سورة الفرقان وما فيها من إعجاز علمى عظيم يفوق تصورات عقولنا وتنحنى أمام جلالة العلم والحدث قدراتنا وتجعل عقولنا تسجد قبل أجسادنا . وتجعل قلوبنا تهتز تحت أثيرها وعيوننا تفيض بالدمع خشية ورهبة ونحن نقف أمام آيات الله المعجزات التى لم ينكر عظمتها حتى الجاهدون وإنما ابتعدوا عنها وتناسوها خوف الوقوع فى تأثيرها الرائع وسحرها الجذاب وإيقاعاتها الخلابة . إن كلمات الله فى كتابه جعلت قلوبنا تثين من المشوق والحب لقائلها ، ولم يعد الجسد – ويما يملك من إحساسات جياشة مرهفة – يتحمل ، فوقع فى سجود المطمئن المحب والمطيع العابد ، وهذه الآية الباحثين والعلماء والمفسرين يتيهون فيها وبإعجازها فأسرت عقولهم وأتعبت الباحثين والعلماء والمفسرين يتيهون فيها وبإعجازها فأسرت عقولهم وأتعبت أجسادهم وجعلت قلوبهم ندية خاشعة أمام كلام نزل من السماء يخاطبهم ويقرع أسماعهم فجعلت الذي يخشى الله يخر لذقنه طاعة وخشية من الله ، وتركت الذي في قلبه مرض يغر ويختفي ويحجب أذنه عن السماع وكأن فيها وبركة الذي هي عهدها من قبل .

وتحس في نفسك وأنت تقرأ القرآن أن كل آية من آياته علم قائم

وموضوع منفصل وقضية عظمى وتشريع سماوى منزه وقانون أبدى ورغبة إلهية ومعجزة خالدة ، وأيتنا هذه من سورة الفرقان تحس أنها منفصلة عما قبلها وما بعدها وتشكل بمفردها علماً وموضوعاً وقانوناً ومعجزة . . . وهكذا القرآن كل آية فيه تشكل بحراً زاخراً بكنوزه وعجائبه ومعجزاته كلما أخذت منه ازدادت كنوزه ونفائسه ومعادنه الثمينة وكل آية من آياته تعيش معها وكأنك في حضرة الله مفردك تناجبه فسمعك وتذكره فيذكرك وتدعوه فيجيبك .

إنها أية من آيات الله وهي معجزة من معجزات صنعته وخلقه وهي قدرة وعلم من علمه آية من مثات الآيات القرآنية المعجزات التي أيد فيها الله نبيه محمداً « ﷺ » هذا النبي الأمي الذي أعطاه بعض علمه وأيده تأييداً كاملاً .

هذه الآية العظيمة مختلفة تماماً عن آية الله في سورة الرحمن كما قال تعالى:

مرج البحرين يلتقيان ، بينهما برزخ لا يبغيان ، فبأى آلاء ربكما تكذبانيخرجمنهما اللؤلؤوالرجان ﴾ .

الرحمن الآية (١٩-٢٢)

أما آيتنا في هذا الموضوع من سورة الفرقان:

قال تعالى :

﴿ وهو الذي مرج البحرين هذا عنب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخاً وحجراً محجوراً ﴾.

فما وجه الاختلاف بين الآيتين من سورتي الرحمن والفرقان:

١ - الأولى من سورة الرحمن قصد الله بها البحرين المالحين .

- ٢ الثانية من سورة الفرقان قصد الله بها البحرين المالح والعذب.
- ٣ الأولى من سورة الرحمن: أكد الله بعدها بقوله ﴿ يحْرِج منها اللؤلؤ و المحرد والمرحان ﴾ والمعلوم أن المرجان واللؤلؤ لا يكونان إلا في البحر المالح.
- ٤ نقطة الالتقاء بين البحرين في سورة الرحمن نقطة النقاء بين بحرين مالحين فجعل الله بينهما نوعاً ثالثاً من المياه تختلف في خواصها عن المحربن .
- ه نقطة الالتقاء بين البحرين في سورة الفرقان هي نقطة لقاء بين بحر عذب وبحر مالح .
- ٦- بين البحرين المالحين يوجد برزخ ( حاجز ) بقدرة الله من نوع ثالث
   من المياه .
- ٧ بين البحرين العذب والأجاج يوجد برزخ وزاده الله بالحجر المحجور . . فيما مضى كان بعض علمائنا يستألون بعض الرحالة عن البحر المسجور من سورة الطور ولكنهم لم يستألوا عن هذه الآية أيًا من الرحالة أو غيرهم لأن هذه لا ترى بالنظر العادى أو السطحي ، وكأنهم كانوا يعلمون أن علم الله في هذه الآية يقوق أي تصور ، وأكثر ما استطاعوا إليه سبيلاً في تقديم علومهم في شرح هذه الآية العظيمة أنهم شرحوها لغة جملة وتقصيلاً وأنى لهم شرحاً أكثر من هذا ، فإذا كان القرن العشرون آذن على النهاية ولم يستطيعوا الوصول إلى شئ إلا قبل نهايته بقليل على الرغم من كل هذه الآلات الجبارة والأدوات العظيمة . فكيف لعلمائنا البررة

السابقين أن يعرفوا شيئاً عن هذا ، ومع ذلك اعتبروها من آيات الله العلمية العظيمة . وكانوا يأملون التعرف على حقيقة قدرة الله فيها وحين أراد الله سبحانه ومن خلال وعده الذي وعد عباده بقوله :

﴿ سنريهم آياتنا في الأفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق﴾ فسلت الآنة (٥٣)

هيأ البشرية ما يساعدهم على هذا الاكتشاف فجهز لهم ما يستطيعون الاستفادة منه باختراع آلات وأدوات جديدة في معرفة علوم الكون والأرض ، فخزين النقط الهائل الذي أنار الحضارة فألهمهم باختراع الطائرة والسفينة والغواصة وجهاز التصوير والكاميرات والفيديو والسفن الطائرة كي تكون آلات مساعدة مع عقل الإنسان في سبر أغوار الفضاء والبحار واكتشاف كل ما هو مجهول وضمن مشدئة الله التي حددها لعداده . . .

#### لقوله تعالى : ﴿ ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء ﴾

البقرة الآمة (٢٥٥)

ولا بد لى قبل أن أدخل فى إعجاز الآية الكريمة أن أقدم شرحاً مفصلاً لمعانى مفردات وكلمات الآية لكريمة ثم أدخل فى بيان إعجازها وفق ما اكتشفوه بعلم البحار وبيان ما البرزخ وما الحجر المحجور .

وهو: أي الله.

الذي : اسم موصول والمراد به ( الله ) .

مسرج: نهاب المياه ورجوع واضطراب وقال ابن عباس (أرسل وخلّى). البحرين: إشارة إلى البحر المالح والبحر العنب. عسذب: أي ماؤه صالح للشرب.

فرات: زائد في العذوبة والطعم السائغ.

وهددًا: إشارة إلى البحر المالح .

ملسح : أي مياهه مالحة .

أجاج: زائد في الملوحة لدرجة عدم استطاعة تذوقها.

وجعل : خلق ووضع ،

بينهما: أي ما بين البحر العذب والبحر المالح.

برزخـــاً : حاجزاً من قدرته وعلمه .

وحجراً : مكاناً .

محجوراً: مستوراً أي مكاناً مستوراً عن أي اختلاط.

وقد بينا فيما سبق معنى كلمة البرزخ وقلنا إن معناها اللغوى حاجز وفاصل من قدرة الله ومن علمه .

وأن هذا البرزخ مخلوق وموجود بأمر الله سبحانه وتعالى ليس فى زمن نزول القرآن منذ ١٤١٥ سنة ، وإنما . . . منذ خلق الله الأرض أو منذ أن استقرت الأرض على حالتها التى هى عليها الآن ، إذا كل ما يقوله العلماء لا يزال تقديراً فقط . . . فالبرزخ هو حاجز مائى من نوع ثالث يختلف فى خواصه عن البحر المائح ويختلف فى خواصه عن البحر العنب ، وقد تمت دراسته عن طريق علماء البحار خلال فترة طويلة من الزمن ولم يتوصلوا إلى وجود حاجز مائى من نوع ثالث بين البحر العنب أى النهر وبين البحر المالح الإ بعد جهود مضنية ودراسات كثيرة جداً ، وكثير من علماء البحار قدموا

دراسيات مائية عن هذا الموضوع ... لأنه موضوع مهم بالنسبة لعلماء البحار،

فلدراسة نقطة التقاء البحر العذب أى النهر بالبحر المالح أهمية كبرى تختلف تماماً عن دراسة نقطة التقاء البحرين المالحين في قوله تعالى :

﴿ مسرج البحريس يلتقيسان . بينهما بسرزخ لا يبغيسان ﴾ الرحمسن الآية (١٩، ٢٠)

لأن دراسة التقاء الماء المالح بالماء العذب كانت صعبة للغاية - فقد كانت دراستهم تدور حول نقطة مهمة وهي:

هل يؤثر البحر المالح بالبحر العذب أو العكس ؟ وما مدى تأثر المياه العذبة لمجرد اختلاطها بالمياه المالحة والعكس .

والسؤال الأكثر أهمية الذى ورد للعلماء ببداية بحثهم كيف بقى البحر العنب " النهر " ماء عنباً خلال ملايين السنين ولم يتأثر بالمياه المالحة رغم أنه لا بد من لقاء بينهما عند المحب ؟!.

والحقيقة أن أعظم الدراسات المائية التي تمت كانت دراسة مصبات الأنهار ، والمعروف أن البحار المالحة أعظم وأكبر حجماً بكثير من الأنهار ، لذا كان تقرير العلماء المبدئي أن مياه البحار المالحة يجب أن تبتلع مياه الأنهار العذبة لصغرها وحقارتها أمام عظمة مياه البحار والمحيطات.

سؤال محير ومسألة أدهشت علماء البحار في بداية دراستهم العلمية لمصبات الأنهار . هذه الدراسة أجريت كثيراً قبل التوصل إلى الأدوات الراقية التى تساعدها في البحث . وقبل اختراع الكاميرات التصويرية الدقيقة وقبل اختراع الفيديو وقبل اختراع الغواصات المائية وقبل ظهور الأقمار الصناعية التى خُصصت لدراسة الأرض بحرها وأرضها وجبالها ، لقد كانت الدراسات

كثيرة ومضنية وطويلة ومجهدة ؛ لأن السؤال الذى كان يفرض نفسه على العلماء لماذا لا تختلط مياه البحر المالح بالعذب وهي الأقوى ؟ وتصبح مياه الانهار مالحة أو تميل إلى الملوحة ، لأنه حسب المعطيات العلمية والقرانين المائيه يجب أن يختلطا . . والأقوى يؤثر في الأضعف والكبير يجب أن يبتلع الصغير أي أن مياه البحار العذبه " الأنهار " لا يمكن أن تؤثر في مياه البحار المائمة لأنه الأصغر ولكن التأثير . . . يكون من الأكبر في الأصغر وعليه حسب القانون الفيزيائي والجيولوجي يجب أن تصبح مياه الأنهار مالحة على مدى ملايين الأعوام ، ولكن لا نزال نشرب منها عنباً وعنباً فراتاً أيضاً (١) .

لا إله إلا الله الخالق القادر العليم الخبير بيده الأمر من قبل ومن بعد فالله وحده الذي يعلم لماذا بقيت مياه الأنهار عذبة خلال ملايين السنين . . . والله وحده يعلم متى ستكتشف البشرية هذا السر الإلهى الذي بقى مخفياً عن البشرية حتى عصرنا الحاضر . . . فالإنسان بما لديه من قدرات عقلية جعله الله مكتشفاً . . . ولكن لم يجعله خالقاً . . . الإنسان مخترع للآلة التى تعينه على الاكتشاف والاطلاع ، ولكن الإنسان ليس بخالق هذه المادة التى تعينه على تصميم وصناعة الآلة . . . .

والله قد أشار في كتابه إلى دقائق الأمور ودقة الصنع وروعة الخلق وتكلم في أياته عن قدرات تفوق قدرة البشر ولو اجتمعت كلها ، ولقد صدق الله في كتابه إذ قال :

﴿ لا يَعْزُبُ عنه مثقال دَرة في السموات ولا في الأرض ولا أصغرُ من ذلك ولا أكبرُ إلا في كتاب مبين ﴾ سبأ الآية (٢)

<sup>(</sup>١) راجع المحاضرات العلمية في « إعجاز القرآن الكريم » جامعة الملك فيصل .

وذلك لأنه الله الذي يعلم السر وأخفى ، فهو الذي خلق السموات والأرض ويعلم ما فيهما وما بينهما وما يلج فيهما وما يخرج منهما .

فإذا كانت الذرَّة الواحدة والتي لا ترى بالعين المجردة وأجزاؤها في علم الله وقدرته فأين نحن من هذه القدرة .

وصدق الله حيث قال:

﴿ قُلُ لَئِنَ اجْتَمَعَت الإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا القُرآن لا ياتُونَ بِمثْلهِ وَلَوْ كَانَ بِمُغْسُمُمُ لِبَعْضَ طَهِيراً ﴾ الإسراء الآية (٨٨)

أي بما في القرآن من علوم وحقائق وتشريع وفقه ولغة وأدب.

وأعود إلى الآية الكريمة . .

﴿ وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخاً وحجراً محجوراً ﴾ .

ويجب أن أوضع نقطه مهمة جداً ففى الآية التى تكلم الله فيها عن البحرين المالحين في سورة الرحمن: ذكر الله كلمة « يلتقيان » .

﴿ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان ﴾ الرحمن الآية (١٠،١٩)

نلاحظ أن في التقاء العذب الفرات بالمالح الأجاج لم يقل الله يلتقيان وفي التقاء البحرين المالحين قال مرج البحرين « يلتقيان » فلا ينبغي أن يتوهم أحد أن الله وضع « يلتقيان » في ﴿ مرج البحرين يلتقيان ﴾ ولم يضعها بـ ﴿ وهو الذي مرج البحرين ﴾ لمجرد ناحية لغوية أو جمالية . إنما لم يقل يلتقيان في : ﴿ وهو الذي مرج البحرين ﴾ لأن الله وضع ما بين البحرين المالح والعذب حاجزين : الأول حاجز من نوع ثالث من المياه ، والثاني الحجر المحجور وهو

مصب الأنهار ، فإذن هما لا يلتقيان لأن كلمة اللقاء لغة القرب الشديد .

أقول التقيت وفلان أى أصبح ما بينى وبينه مسافة قريبة جداً ، وهذا ينطبق على البحرين المالحين لأن الحاجز واحد . يا سبحان الله خلق فأبدع وقال في كتابه العزيز:

# ﴿ أَهْلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً ﴾ النساء الآية (٢٨)

وهذا الحاجز موجود بعد المصب ، تحجز مناه الأنهار أن تدخل بالمناه المالحة والعكس ، وهذا هو السر الإلهي ، والقدرة الإلهية العظيمة أنه جعل بين المائين المالج والعذب حاجزاً ، ولولا هذا الحاجز لأصبحت مياه الأنهار مع مرور ملاسن السنين مالجة واستحالت الحياة على وجه الأرض ، وريما مرت مئات الأعوام وآلافها والبشرية على الأرض لم يخطر ببالها حتى مجرد السؤال كيف استمرت مياه الأنهار عذبة رغم اختلاط جميع أنهار الأرض في مجراها الأخير بمناه النجار ؟ وبرى العلماء في موضوع الجاجز بين النهر والبحر أن الحاجز. هو نوع ثالث من المياه لا هو بالمالح ولا هو بالعذب ، وعنده يتم تحويل المياه العذبة الداخلة إلى البحر إلى مياه مالحة عن طريق تحويلة العاجز ، وأن الماء العذب عندما يصل إلى الحاجز يتحول من العذوية إلى الماء الذي لا هو بالمالح ولا هو بالعدْب والعكس أيضاً صحيح . هذه نظرية علمية أجريت عليها تجارب من قبل العلماء ووافق عليها الكثير، ولكن بعض العلماء يرون غير هذا حيث قالوا: إن مياه النهر حينما تصل إلى نقطة اللقاء مع البحر تصطدم بحاجز أفقى ورأسى، ومياه البحر أيضاً حين تصل إلى نقطة لقائها مع النهر فإنها تصطدم بحاجز قوى رأسي وأفقى بمنعها من الاحتكاك والتداخل مع المياه

العنبة ، ولاحظ بعض العلماء أن ماء النهر بعد أن يصل إلى مصبه ويصطدم بالحاجز الذى هو بعد المصب . . . ينحنى ويعود ثانية إلى مجراه فى النهر كما لاحظوا أن مياه البحر عندما تصل إلى منطقة الحاجز تنحنى وتعود ثانية إلى البحر .

وقد سنن بعض علماء البحار القائلين بهذه النظرية . لماذا تعود الأنهار ثانية إلى مجراها ولا تختلط بمياه البحر ؟ فأجاب قائلاً عشر سنوات ولا أجد جواباً على هذا السؤال ، فعقب عليه أحد علماء المسلمين ذلك لأن ألله سبحانه قال منذ ١٤١٥ عاماً : ﴿ وهو الذي مرج البحرين هذا عذب قرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخاً وحجراً محجوراً ﴾ (١)

ويقهم من جوابه أنه عجز عن فهم حقيقة عدم استطاعة مياه الأنهار الدخول في مياه البحار لأنه لم يلمس ما يمنع اختلاطهما ، هذه نظرية قال بها بعض العلماء لأنهم وجدوا بعض تيارات المياه تنحني وتعود ولكن النظرية السائدة أن مياه الأنهار بعد أن تصل إلى مصبها تحاول الدخول في مياه المحار ولكنها تصدم بمياه الحاجز الذي هو نوع ثالث من المياه . . . وعنده يتم تحويل المياه العنبة إلى نفس نوعية مياه الحاجز .

فليس الخلاف على وجود الحاجز ، فهذا أمر أقره جميع العلماء ولكن الخلاف أن بعض العلماء - كما قلت \_ وجدوا أن تيارات المياه العذبة تنحنى وتعود ثانية إلى مجراها بعد أن تصطدم بالحاجز الذي يمنعها من الاختلاط مع المياه المالحة التي تنحنى وتعود .

هذا عن الحاجز ، وماذا الآن عن الحجر المحجور ؟ ولماذا لم يكتف الله

<sup>(</sup>١) أجرى هذه المحاورة الدكتور عبد المجيد الزندائي مع علماء بيئة وجيواوجيا ألمان وأمريكان .

بالحاجز فقط وما مهمة الحجر المحجور؟.

وأول ما نقول : إن الله سبحانه وهو الخالق العليم ما خلق شيئاً باطلاً وما خلق شيئاً ليس له ضرورة ولزوم ، فكل شئ خلقه بقدر .

فإذا قلنا إن الحاجز ـ الذى هو البرزخ بين البحرين العنب الفرات والمالح الأجاج ضرورى حتى لا تختلط المياه العنبة بالمالحة وتستحيل الحياة على الأرض ، ولكن ما فائدة وجود حاجز بين بحرين مالحين في قوله من سورة الرحمن .

﴿ مرج البحرين يلتقيان ، بينهما برزخ لا يبغيان ﴾ وهما بحران مالحان . فإن الإجابة عن هذا التساؤل أن الله ما خلق شيئاً في الدنيا كلها سمائها وأرضها ويحارها ليس مفيداً ، بل له مجال علمي من قدرته ، وقد وصلنا إلى بعضها وتصل الآن بما هيا الله لنا بإرادته إلى بعضها الآخر ، ولكن هناك أشياء تقوم السباعة ولا نصل إلى جواب لها لأن الله سبحانه قال :

﴿ وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً ﴾ الإسراء الآية (٨٥).

فالروح في الجسد لا نراها ولا نحس بها ولا نعلم عنها شيئاً ولكن الذي نعلمه أنه لا حياة بدون روح .

وهذا ينطبق على الحاجز الذى وضعه بين البحرين المالعين ، وربما لا نعلم سر وجوده مطلقاً وقد نصل إلى سر وجوده كاملاً فى يوم من الأيام إذا أراد الله سبحانه ، ولكن ما يخاطبنا به العلم الآن عن سر وجود الحاجز بين البحرين المالحين أن البحار قسمت أوطاناً وشعوباً كما قسمت اليابسسة أوطاناً وشعوباً مؤى النهاية فإن أوطان وشعوب اليابسة تؤلف مجتمعاً إنسانياً واحداً . . . وهكذا البحار في النهاية تؤلف بحراً عاماً هائلاً قد احتوى على

أجزاء لكل جزء منه أسراره الخاصة وطريقته في الحياة ، وربما هذا لزيادة التنوع في كل شئ في الحيوانات المائية وفي الأعشاب وفي درجة الحرارة والملاحة والكثافة والمعادن والأحجار الكريمة فجعل الله في كل بحر أسراراً وحياة فنوع بقدرته الأنواع ، وكلنا يعلم أن كثيراً من الحيوانات موجودة في بحر وغير موجودة في بحر وغير موجودة في بحر وغير موجودة في بحر أخر .

تنوع ربانى حافظ الله عليه بوجود الحواجز بين البحار . . . . تماماً كما ينطبق على البشر ينطبق على عامة المخلوقات لقوله تعالى :

﴿ يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل التعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم ﴾ الحجرات الآية (١٣) .

وأعود إلى الحجر وهو مكان تنزل به مياه الأنهار فحجرها الله عن البحر وجعلها شيئاً منفصلاً تماماً عن البحر أي مكاناً معزولاً تماماً عن البحر معزولاً تماماً عن مجرى الأنهار يتسع ويضيق حسب قوة اندفاع مياه النهر ، وسمى علمياً بمصب النهر أو مصبات الأنهار .

والمحجور : أي محجور على حياة أسماك خاصة لا تعيش في مياه البحار ولا تعيش في مياه الأنهار فهي محجورة في منطقة مصب الأنهار .

هذا الحجر المحجور أو منطقة (مصب الأنهار) هى المنطقة الفاصلة أيضاً بين نهاية مجرى النهر والحاجز الذي وضعه الله خلف المحجر المحجور الذي يفصل بين مياه النهر والبحر.

وقد استعملت كلمة الحجر استعمالاً مادياً لكثير من الأشياء وسمى مكان عزل بعض المرضى المصابين لمرض خطير « الحجر الصحى » أي العزل

الصحى . . . ولذا فإن كلمة الحجر تعنى « العزل » أو المنطقة المعزولة .

وأقول: حجرته في منطقة كذا أي عزلته في منطقة كذا ..

إذاً: ﴿ وجعل بينهما برزغاً وحجّراً محجوراً ﴾ .

البرزخ: هو الحاجز.

الحجر : هو مكان مصبات الأنهار ،

المحجور: أى المكان المعزول والمخصوص على حياة أنسواع سمكيسة وحيوانية خاصة بمنطقة مصبات الأنهار . .

### يا سبحان الله . .

هذا علم موجود منذ ملايين السنين ، وموجود قبل أن يُخلق أبونا آدم وقبل أن يُخلق سيدنا محمد ( ﷺ ) وهذا بعلم الله . .

وهنا سؤالان ضروريان . . . يجب على كل ملحد أن يسألهما نفسه :

١ – أنه بالرغم من كل هذا العلم الجبار وكل هذه الأدوات المعينة في البحث لا يزال هناك خلاف بين بعض العلماء ليس عن الحاجز والحجر ، فهذا أمر فرغ العلماء منه وأقروه إقراراً كاملاً لاشك فيه ولا لبس ، ولكن الخلاف قائم بأن تيارات الماء العنب تعود ثانية إلى الأنهار لوجود الحاجز والحجر ، وأن الماء يحول عند الحاجز إلى نفس نوعية مياه الحاجز يحول بعدها إلى مياه مالحة وكيف عرف بوجود الحاجز والحجر المحجود سينا محمد (ﷺ) وهو الرجل الأمى الذي لا يقرأ ولا يكتب ، فإذا كان العلماء بعلمهم وأدواتهم استغرقوا ردحاً من الزمن حتى اكتشفوا هذا الأمر فهل يعقل أو يصدق أحد

أن أمياً يخبرك عن أعقد المشاكل العلمية ويحددها بزمن لا علم فيه ولا أدوات ولا معرفة ولم يسبقه أحد من العالمين إليه ، فالعقل يخاطبنا خطاباً أميناً أن هذا من عند العليم الخبير الخالق الذي يعلم سرائر الأمور كلها منذ أن خلقها الله سبحانه .

٢ – هل جاء سيدنا محمد (ﷺ) منطقة الحجر والمحجور "منطقة مصبات الأنهار " وأجرى دراسات على أنواع الحيوانات المائية ووجد أن حياة الاسماك عند منطقة الحجر المحجور " مصبات الأنهار " تختلف عن الأسماك التي تعيش في النهر وعن الأسماك التي تعيش في البحر ؟!.

وهل كان يملك مختبراً علمياً لمعرفة أنواع الأسماك ويحدد ويعرف الأنواع التي تعيش في الحجر المحجور .

والحقيقة أن علماء البحار ومعظهم فرنسيون وألمان وأمريكان أولوا أهمية كبرى لدراسة هاتين النقطتين المهمتين في عالم البحار اللتين ذكرهما القرآن الكريم ، وهم بدراستهم لا يقصدون ولا يعملون من أجل القرآن الكريم ولا يعملون شيئاً عن القرآن الكريم وليس لهم علاقة به ، إنما جاءت دراسة هاتين النقطتين لما لهما من أهمية بالنسبة لحياتهم ومعيشتهم ، ولما تقدمه هذه الدراسات من فائدة عظيمة لبلادهم وحتى يضيفوا لعلومهم نظريات حديثة تستفيد منها أجيالهم وشعويهم(۱).

ولكن نحن المسلمين الذين طال انتظارنا لنعرف حقيقة الآيات العلمية

 <sup>(</sup>١) ومن أهم العلماء العالم الكبير « دودلي فوستر » الذى أولى دراسة الثقاء البحر بالنهر أهمية كبرى بالإضافة لدراسته للشقوق والأخاديد في قاع المحيطات والبحار .

التى ذكرها الله سبحانه فى القرآن تابعنا معهم ما بحثوا وما درسوا لأننا نحن المؤمنين نعلم ومن خلال الآية القرآنية ﴿ سنريهم آياتنا فى الآقاق وفى أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق ﴾ فصلت الآية (٥٣) أن المكتشف لآيات الله هم الذين لا يؤمنون به وهى مقصودة من الله كى تكون عليهم حجة بالغة أمام الله ، فلقد أراهم من آياته ومعجزات خلقه ، ومع ذلك خللوا أو ظل أكثرهم على شركهم وعدم إيمانهم بالله الواحد الأحد ، وأما نحن فإننا مؤمنون اكتشفنا أم لم نكتشف فما قولك بعشرات الأجيال الذين من قبلنا هل خلعوا عنهم ثوب الإيمان بالله الواحد الصمد ؛ لأن تلك الآيات لم يكونوا يعرفون عنها شيئاً ولم يكتشفوا إعجازها كما اكتشفنا نحن جيل القرن العشرين .

قالحجج والبراهين وضعها الله للناس منذ خلق أدم عليه السلام وفي كل جيل يبعث الله لهم رسلاً مؤيدين من الله بكل الحجج والبراهين التي تثبت وحدانية الله سبحانه.

والحديث في هذا يطول نذكر منه تأييد الله لموسى بالآيات العظيمة .

كفرق البحر فرقتين حينما عبر موسمى وقومه البحر وأغرق فرعون وجنوده ، وأيات ومعجزات سيدنا عسى، وآيات سيدنا محمد ( الله على المخالف وأرضه ويحره ، وأيات الجيل كل الإمكانيات ليرى القرة الله بنفسه في كونه وأرضه ويحره ، وكأن هذا الزمن ليس بحاجة إلى أنبياء فهم لم يعودوا في حاجة إلى معجزات الأنبياء ، أليس لديهم علم الكون كله ، وقد علموا قدرة الله فيه وعلموا أن هذا الكوكب الذي نعيش فيه ليس إلا واحداً من آلاف البلايين من المليارات من النجوم والكولكب التي تسبح في الفضاء وقد علموا أنه لا يمكن أن يكون خالق هذا الكون الهائل ( الذي لا يمكن أن يكون خالق هذا الكون الهائل ( الذي لا يمكن أن يكون خالق هذا الكون الهائل ( الذي لا يمكن أن يحون غلم والم يعمل وابن لم يعلموا فسيعلمون ، ومن علم ولم يعمل بما علم فإن حسابه عند الله عظيم .

## رسم توضيحي للآية القرآنية الكريمة

﴿ وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخاً وحجراً محجوراً ﴾ الفرقان آية (٥٣)

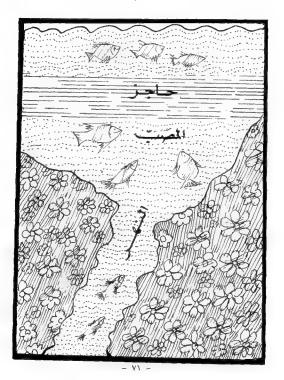

وأعود إلى البرزخ والحجر المحجود ، فإن ما يبعث في النفس اليقين والإيمان أن نذكر التحليل العقلى فلو أن محمداً رجلً عاديً غير مرسل لاكتفى بأن يقول بهذه الآية الكريمة من سورة الفرقان ﴿ وجعل بينهما برزخاً ﴾ دون أن يذكر الحجر المحجود أسوة بالآية القرآنية في سورة الرحمن ﴿ مرج البحرين يلتقيان . بينهما برزخ لا يبغيان ﴾ التي لم يكن فيها بين البحرين سوى البرزخ ولم يكن فيها حجر محجور ، فكيف اكتفى في آية سورة الرحمن « بالبرزخ » وزاد عليها في آية سورة الفرقان الحجر المحجود ؟ .

فمن أين جاء محمد ( الله العلم الدقيق ، والدقيق جداً وهو النبى الأمى ؟ فأساتذة الأكاديميات العلمية البحرية بما لديهم من مختبرات تعمل على الكمبيوتر لا يزالون في دراسة أخرى لمنطقة مصبات الأنهار والحواجز البحرية والنهرية ، فالمنطق والعقل والفكر كله ينصب على أن القائل هو الله وأن محمداً نقل لكلام الله ، وما جعل الله محمداً أمياً إلا ليكون كل ما يأتى به مرهوناً بأميته وإثباتاً لكونه من عند الله ، وأول ما قهر المشركين فصاحة وبيان القرآن العظيم والناقل أمى فأنى لأمى بأسلوب كهذا ، فهو بلسان العرب جميعاً ومع ذلك جعلهم يسجدون إجلالاً وتقديراً لهذا الأسلوب الرائع ولكنهم أصروا على معاندتهم ومكابرتهم لمساحهم وزعاماتهم الدنيوية .

- \* فالنهر في هذه الآية الكريمة حينما يصل إلى مصبه عند نقطة لقائه بالبحر المالح يكون من غزارة مياهه بحيرة ( مصبة ) تكبر وتصغر حسب غزارة النهر ، يلفها من جميع جوانبها البرزخ المائي الفاصل للبحر عن النهر .
- \* فمياه نهر الأمازون مثلاً تصنع مصبا لها يزيد عن مائة كيلو متراً
   لغزارته القوية جداً ، أما مياه النيل فيلا تصنع مصباً

- (حجراً محجوراً) يزيد في طوله كثيراً.
- وما ينطبق على نقطة التقاء البحر المالح والبحر العذب في رأس البر
   ( نهر النيل والبحر الأبيض المتوسط ) ينطبق على كل أنهار العالم
   التى تلتقى بالبحار .
- وأى دراسة تمت على نقطة التقاء نهر وبحر في قارات العالم الست وجدوا أن النتيجة واحدة ليس من فرق ألبتة.
- القد تم تصوير جميع مصبات الأنهار في العالم « الحجر المحجور » عن طريق السفن الفضائية ، وهي التي أعطت الدراسات دفعاً قوياً جباراً واختصرت الزمن الدراسي ووجدوا أن جميع البحار ينطبق عليها قانون واحد قانون « الحجر المحجور » .
- أثبت العلم أنه لولا وجود هذه الحواجز من قدرة الله بين البحار العذبة والمالحة لاستحالت الحياة على الأرض .
- لقد سننل عالم البحار الكبير كوستو عن الحاجز بين البحرين وعن
   الحجر والمحجور . . فقال : نعم لقد تم تصوير هذا وتوضيحه عن
   طريق السفن القضائية .
- ولقد سئلت بعثة ألمانية عند باب المندب عن الحاجل بين البحرين
   فأجابت نعم هذا صحيح وقد تم معرفته عن طريق التصوير من
   مراكب فضائلة .
- \* لقد جعل الله الحاجز بين النهر والبحر بعد الحجر المحجور «المصب» لتتم عملية التحويل بعيداً عن النهر وحتى لا تتأثر المياه الغذبة بأى تأثير ألبته «سبحان الله !! » .

- من أين جاعت هـنده الأسماك المحجورة على حياة هذا الحجر المحجور « المصب » دون غيرها من أسماك النهر والبحر ومن الذى يمنع دخولها وخروجها ؟ .
- من الذى منع حيوانات البحر أن تمر عبر الحاجز وتدخل منطقة
   المصب أو تدخل الحاجز " البرزخ " الموجود بقدرة الله .
- من قسم هذه الأنواع الثلاثة من المياه مياه الحجر المحجور "المصب"
   ومياه البرزخ الحاجز ومياه البحر، وأعطاها الأمر بعدم الاختلاط؟.
- هَبُ أَن الطبيعة استطاعت أن تفعل المستحيل وهيأت لبحر واحد ونهر واحد هذه الأرصاف ، فمن قام بعملية وضع الحواجز بين كل بحار الأرض ، والحواجز والحجر المحجور بين أنهار الكرة الأرضية ويحارها؟ هل أتت مصادفة أم لا بد من صانع يصنع وخالق يخلق؟.
- قف عند نقطة التقاء بحر بنهر فإنك لا تجد شيئاً وتظن أن الماء
   واحد ولكن الله هو الواحد كفانا التعب والبناء الحواجز فبناها
   بقدرته دون أن نعلم عنها شيئاً
- لقد ناقش بعض علمائنا في جامعة الملك فيصل بالمملكة العربية السعودية علماء البحار الذين استضافوهم وناقشوا معهم علم البحر وذكروا لهم ما جاء به القرآن الكريم فمنهم من كان مستغرباً ومنهم من لم يقتنع بما يقولون ، ومنهم من فغر فاه مندهشاً ومنهم من أعجبه القول آمن أم لم يؤمن .
- علما ء البحار من شتى أنحاء العالم علموا بحقيقة وجود برزخ وحجر
   محجود ، أي حاجز ومصب بين النهر والبحر وعلمهم هذا اكتشاف

فقط لا يغير من الواقع شيئاً فلا هم يستطيعون فتح ثغرة لاختلاط النهر بالبحر ولا يستطيعون تضييق مجرى الأنهار ولا هم بفاعلين أى شئ مع الحاجز الموجود بعلم الله منذ أوجد الله الأرض ، فهم علماوا فقط والقارآن علمنا منذ ١٤١٥ سنة .

نحن وهم مشتركون في المعرفة ، وليس بيد أحد أن يغير من أمر
 البحار شيئاً ، فالله هو الأول والآخر وبيده الأمر من قبل ومن بعد
 والله أعلم .

ومدق الله حينما قال : ﴿ وقل الصعد لله سيريكم آياته فتعرفونها ﴾ النمل آية (٩٣) .

#### ملاحظة :

يوجد في كلام علماء التفسير ما يفهم منه أنه لم يكونوا يفرقون بين الثلاث الآيات التالية: بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخاً وحجراً محجوراً ﴾ . الفرقان آية (٩٣)

﴿ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان ﴾ الرحمن آية (٢٠، ١٩) ﴿ وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزاً ﴾ النمل آية (٢١) .

فيرون أن البحرين في المواضع الثلاثة هما البحر المالح والبحر العذب ، وقد أجابوا عن قوله تعالى : ﴿ يحرج منهما اللؤلؤ والمرجان ﴾ مع كون ذلك يخرج من البحر المالح وحده بأن المراد يخرج من مجموعهما فيكفى خروجه من أحدهما ، كما قال تعالى : ﴿ يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم ﴾

والرسل إنما كانوا في الإنس خاصة دون الجن ( انظر ابن كثير في تفسير آية الرحمن ١٩ ) وفتح القدير للشوكائي في تفسير نفس الآية . وأما عذب فرات وهذا ملح أجاج في إحدى الآيات دون باقيها فذلك لأن القرآن قد يفصل في موضع ما أجمله في موضع آخر .

تعقیب : إن تفسیر الآیات العلمیة یتم بتعاقب الأجیال . وما خفی عن هذا الجیل من تفسیر علمی لبعض آیات القرآن الکریم سیراها الجیل الذی یأتی بعدنا : بما تتوفر لدیه من وسائل علمیة جدیدة .

قال تعالى: ﴿ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَنْوِلُهُ يَوْمُ يَأْتَى تَأْوِيلُهُ ﴾ الأعراف آية (٥٣). قال تعالى: ﴿ وَقُلُ الْحَمْدُ لِلَّهُ سَيِرِيكُمْ آيَاتُهُ فَتَعْرَقُونُهُا ﴾ النمل آية (٩٣).

## قال تعالى :

#### بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ أَوْ كَظُلُماتٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيِّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِن فَوْقِهِ مَوْجٌ مِن فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهَ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا وَمَن لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُوراً فَمَا لَـــهُ مِـــن نُـــورٍ ﴾

## صدق الله العظيم

سبورة النور الآية ( ٤٠ )

أية معجزة من أيات الله من سورة النور تصف في مشهد رائع جزءاً من أجزاء البحار الواسعة العميقة .

آية معجزة تعيش معها بعمق سحرى مدهش فى داخل البحر بل وفى أعماقه العميقة وعند مجاهله ومتاهاته التى لا تصلها يد إنسان إلا بجهد كبير.

آية فيها تشبيه تمثيلي وربط فني مذهل ودقة في الوصف وروعة في الكلمات وانسياب لفظي رائع يصف أدق وأخطر مناطق البحر اللجي العميق .

وهي مقارنة بين حال الكفار الذين يعيشون في ظلم وظلمات وبين حال هذا البحر اللجي الذي هو عبارة عن ظلمات بعضها فوق بعض

والله أعلم بكل شيء سواء علمه بالنفوس وعلمه بالأشياء كلها التي خلقها، ويقدم تحقيقاً عن حال الكفار الذين يعيشون في ظلمات وجهل تراكم بعضها فرق بعض على أنفسهم الميتة، وصور تلك الظلمات التي يعيشها الكفار بمشهد مادى حسى ملموس وهو ظلمات البحر اللجي التي تُكونُ من تراكمها بعضها فوق بعض ظلام دامس لا تستطيع العين أن تميز شيئاً يقترب منها لشدة حلكة السواد والظلمة وهذه الآية المعجزة العظيمة.

تجمع ما بين اللغة السلسة الجميلة والمعنى الواضع ودقة الألفاظ والمعانى ، وأخيراً هذه الآية هى تقرير علمى رائع ووصف حى لمنطقة من البحر لم تصلها يد إلا فى أواخر القرن العشرين وبعد أن ملكت هذه اليد ما يساعدها فى الوصول إلى هذه المنطقة المخيفة فى وسط وأعماق البحار من أدوات وآلات

وغواصات وملابس خاصة للغوص ( $^{(1)}$ ) ، ولا بد لنا من تقديم شرح مفصل لمعانى الآية القرآنية كلمة كلمة . قبل أن ندخل فى عمق الآية ونقدم أحدث النظريات العلمية المكتشفة فى مجال شرح هذه الآية العظيمة التى هى دليل قاطع على أن كل ما ذكر فى القرآن الكريم فهو صحيح لم يستطع العلم إلا أن يسجد إجلالاً وإكباراً لقائل هذه الآيات العظيمة فى كتابه الجليل الكريم .

#### بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ أَوْ كَطُلُمَاتَ فَي بِحِرْ لَحِي يَعْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ قَوْقَهُ مُوجٌ مِنْ قَوْقَهُ سَجَابِ ظلمات بعضها قوق بعض إذا آخرج يدد لم يكديراها ومن لم يجعل الله له نوراً قما له من نور ﴾ النور آية (٤٠).

صدق الله العظيم

<sup>(</sup>١) ومن أول المكتشفين لحقيقة البحر اللجى المظلم العالمان – وليام بيب وأورنيس بارثون – لقد كان البحر العميق الذي اكتشفه العالمان مظلماً فعمق الماء يحجب أشعة الشمس حيث تلاشى أولاً الاشعة الممراء ثم تتبعها الخضراء تاركة أشعة زرقاء معتمة فقط ويعد عمق ٥٠٠ م يصبح البحر معتماً ولون الاسماك قاتماً فهى سوداء وأرجوانية قاتمة وينية أو شفافة وتوجد فقط عينات قليلة من الجميري الأحمر الصغير ، راجع كتاب المعرفة « البحار والمحيطات » للناشر تراد كيم سويرا جنيف ص ١٨ ، بالهيئة العامة للكتاب .

أق : حرف عطف ،

كظلم الته الكاف التشبيه ، ظلمات : شدة السواد المعتم الحالك ، وهنا تشبيه الظلمات التي بعش

فيها الكافرون بظلمات البحر .

ف\_\_\_ى بح\_\_ر : المقصود بالبحر هنا البحر المالح الممتد الأطراف.

يغشــــاه : يعلوه . مــــوج : ومعنى موج هو الحركة الدائمة لمياه البحار

التي منشؤها التيارات الهوائية والمائية بالبحار وهو الموج الأول في الأعماق.

مــــن فوقــــه : من أعلاه .

م وج : موج آخر والمقصود بالموج الثاني هو الموج الذي على سطح البحار والتي تراه الهين المجردة ، بخلاف الموج الأول الذي يغشي ويعلو البحر الأول من الداخل وسيأتي تقصيله .

منت فوقت سحاب: أي فوق الموج الثاني الذي هو على السطح والسحاب هو الغيوم التي تنزّل المطر.

ظلمات بعضها فوق بعض : وهنا كناية عن شدة الظلمات الحالكة السواد وكأنك في ليل أبدى سرمدى انكدرت نحومه .

إذا أخرج يده لم يكد يراها: أى أن الذي يقف عند هذه الظلمات في ذلك البحر اللجي وأخرج يده ليراها فإنه لا يراها، وهذا أيضاً كناية في التعبير عن شدة الظلمة الحالكة السواد . وإليك رسماً توضيحاً لما تشير إليه الأبة الكريمة .

# رسم توضيحى لما تشير إليه الآية الكريمة من سورة النور آية (٤٠)

﴿ أَو كَظَلَمَاتَ فِي بَحْرَ لَجِي يَفْشَاهُ مَوْجَ مِنْ قُوقَهُ مَوْجَ مِنْ قُوقَهُ سِحَابٍ ظَلَمَاتَ بَعْضُهَاتَ قُوقَ بِعِضُ ﴾ سورة النور آية (٤٠).

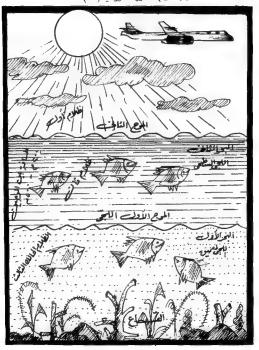

## بسم الله الرحمن الرحيم

#### ﴿ أَو كَعْلَمَاتَ فَي بِحر لَجِي يَعْشَاهُ مَوجٍ مِنْ قَوْقَهُ مُوجٍ ﴾ النور آية (٤٠)

الله سبحانه وتعالى يصف البحر اللجى وصف الخالق والصانع الذي خلق بيده وصنع بيده , وكيف أن هذا البحر اللجى يعلوه موج من فوقه موج أى خلق بيده وصنع بيده , وكيف أن هذا البحر اللجى يعلوه موج من فوقه موج أن مناك في ظاهر الآية القرآنية موجين يعلو أحدهما الآخر، وكل البشرية تعلم أنه لا يوجد في البحار إلا موج واحد . لقد تعب المفسرون رحمهم الله وأجهدوا إجهاداً كبيراً في تفسير هذه الآية القرآنية ولكنهم لم يصلوا إلى شيء . « راجع القرطبي الجزء ١٢ ص ٢٨٤ » والحقيقة أن هذه الآية من الصعب شرحها وتفسير كلماتها لأنه أحياناً إن لم تكن لك فكرة عامة عن الموضوع فلا تستطيع أن تفصل وتشرح الآيات ، وكذلك إن لم تكن لديك فكرة عن معانى المفردات أو بعضها في أنة فإنك لا تستطيم أن تصل إلى المعنى الكلى العام .

فغى هذه الآية حقيقة علمية رائعة الوصول إليها أمر مستحيل بما لديهم سابقاً من معلومات عن البحار ، وكثير من الآيات القرآنية التى نزلت على سيدنا محمد (ﷺ) كان من الصعب عليهم تأويلها ، فكانت مرهوبة بالتأويل أو الشرح أو التفصيل لزمن يحدده الله بعلمه وقدرته ، ومن الآيات القرآنية ما ظهر تؤيله على المدى القريب من زمن سيدنا محمد (ﷺ) ومنها ما ظهر في زمن تلاه . ومنها ما ظهر الآن ، وكثير سيبقي حتى يوم القيامة لقوله تعالى :

﴿ بِلِ كَذِبُوا بِمَا لَمْ يَحِيطُوا بِعَلَمُهُ وَلَا يَأْتُهُمْ تَأْوِيلُهُ ﴾ يونِس آية (٣٩) .

ولذا فإن سيدنا عمر بن الخطاب (رضى الله عنه) لما نزلت الآية القرآنية: ﴿ سيهزم الجمم ويولون الدُّير ﴾ القمر آية (٤٥) . لم يعرف تأويلها

وبيانها ،

ولما كان يوم بدر سمع عمر رسول الله ( ﷺ ) يقول وهو يثب على رمحه 

سيهزم الجمع ويولون الدير ﴾ فقال ساعتها الآن عرفت تأويلها فهناك كثير 
من الآيات القرآنية وربما تكون غير علمية لم تكن معروفة لديهم أو كان تأويلها 
مباشرة أمراً صعباً بالنسبة إليهم ، وأعود إلى الآية القرآنية الكريمة فالله 
سبمانه وتعالى يصف لنا بحراً لجياً عميقاً ويقول هذا البحر اللجى يغشاه أى 
يعلوه موج ، فهذا وصف وإن لم نره فإننا على الآقل نستطيع فهمه ، ولكن لما 
قال الله من فوقه موج أى من فوق الموج الأول موج ثان . تعقدت المشكلة 
بالنسبة للمفسرين وعجزوا عن المتابعة وتفصيل وشرح حتى المعنى ؛ لأنه هنا 
نكون دخلنا في باب علم الذي يرى الأشياء ولا نراها نحن .

فالله ساعة نزول هذه الآية القرآنية يعلم بعلمه لأنه الخالق أنه يوجد فعلاً موجان في بحر واحد يعلو أحدهما الآخر ، ولكن لم يأنن الله في معرفة الآية وتفسيرها بعد ؛ لأن الله بعلمه يعلم متى تكتشف البشرية سر هذه الآية وحينما يهيئ لهم بإرادته ما يستطيعون به أن يكتشفوا ويعرفوا .

المفسرون القدامى رحمهم الله حينما وقفوا أمام آية الله في البحر

﴿ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان ﴾ الرحمن أية (١٠، ١٩).

وحاولوا شرحها وتفصيلها فإن اللغة ساعدتهم على الأقل في بيان المعنى المراد ، ولكنهم وقفوا عند كلمة « البرزخ » وهي لغة معروفة لديهم ومعناها الحاجز ولكنهم لم يتوصلوا حسياً ومادياً لمعرفة حقيقة هذا البرزخ الحاجز . واستطاعوا على الأقل إفهامنا المعنى المراد والمطلوب دون تحقيق علمي سليم ملموس لديهم . وأما آيتنا الكريمة من سورة النور :

قال تعالى : ﴿ أَو كَظَلَمَات فِي بِحَر لَجِي يَفْشَاهُ مَوْجٍ مِنْ فَوَقَهُ مَوْجٍ مِنْ فَوَقَهُ سَحَابٍ ﴾ النور آية (٤٠) .

لم يستطيعوا بيانها ولا شرحها بدقة لأن المعنى العلمى كان أقوى من شرح الكلمات لغة . وإن كانو يعلمون أن كلمة يغشاه « يعلوه » ولكنهم ما استطاعوا شرحها فكيف يعلو موج موجاً آخر وهم لا يعلمون عن حقيقة تلك الظاهرة هذه شدئاً .

لذلك كانت الآيات العلمية في القرآن الكريم تتعاقبها الأجيال في الشرح والبيان ؛ لأن كل جيل يختلف عن الجيل الذي قبله بالدراية والفهم وفق ما لديه من معطيات حضارية جديدة مختلفة عما لدى الجيل السابق . وأما الآيات الفقهية والتشريعية ، فريما ظهر تفسيرها في جيل واحد على عدة أوجه لاختلاف ودراية الأشخاص أنفسهم في الجيل الواحد .

فقد نلاحظ أن آية تشريعية أو فقهية واحدة يختلف في تفسيرها في أن واحد عالمان كل واحد منهم يدلى برأيه حسب درايته وعلمه وما تعلمه وما فهمه من علمه وذلك بعكس الآيات العلمية لأنه في أصل الآيات العلمية الموضوع غير مفهوم للتفسير الكامل ؛ لذا نجد اختلافاً في شرح الآيات العلمية أو بيانها من جيل إلى جيل ومن حقبة إلى حقبة . فالآيات القرآنية التي نحن بصدد بيانها من سورة النور :

## ﴿ أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج ﴾ النور آية (٤٠)

تعاقب على شرحها وبيانها الأجيال ومع ذلك لم يصلوا إلى شرح مفصل واقعى حقيقى لها . وأما جيلنا هذا جيل القرن العشرين وجيل أوائل القرن الواحد والعشرين فقد تهيأت له أسباب عظيمة في اكتشاف أمور علمية طال

- A1 -

انتظارها بالنسبة لعلمائنا البررة الذين لم يملوا ولم يكلّوا سعياً وراء المعرفة والاكتشاف . وأما ما توصل إليه العلم من فترة وحتى الآن بخصوص هذه الآية القرآنية أنه يوجد في كل بحر مناطق يكون فيها البحر عميقاً ولجيًا (() أي مياهه تزيد في ارتفاعها عن القاع ١٠٠٠م أي حوالي كيلو متر واحد وقد يصل إلى ٢٠٠٠م ، وهذه المنطقة هي التي وصفها القرآن بهذه الآية وكل منطقة أخرى من البحر فلا علاقة لهذه الآية بها . وأول المكتشفين لهذه المنطقة العميقة من البحر يقولون : إنهم كانوا البحارة الإسكندنافيين واعتبروها مفخرة لهم وتباهوا بهذا الاكتشاف . إذا البحر اللجي عميق ، ويزيد عمقه عن ألف متر وألفين ، ويقول العلماء : إنه في هذا البحر العميق وعلى عمق ٢٠٠ م إلى خمسمائة ٥٠٠ م يوجد موج داخلي وكأنك على سطح البحر تماماً ، وهذا كان الاكتشاف الأول ، وقد وُجد هذا الموج واكتشفه البحارة القدامي الاسكندنافيون وتتابعت الاكتشافات العلمية والدراسات البرية والبحرية والكونية .

وطبعاً إحدى هذه الأولويات العلمية هي دراسة البحار على جميع المستوبات.

وإحدى هذه المستريات في الدراسة كانت دراسة تلك المنطقة البحرية العميقة .

<sup>(</sup>١) لقد نجع فريق الغواصبين المؤلف من ديفيد دوبلتيس واشرجال وهوارد روز تشين في الدخول في أعماق البحر اللجي غرب المحيط الهندى وقد كانوا على ظهر السفينة ٥ كنوز ٥ ذات التجهيزات العلمية الرافقية ولقد وجدوا أسراب السمك والحيوانات المائية في صغوف منتظمة تهيم فرق الموج الأول للبحر اللجي وهي تحاول الدخول في أعماقه ولكنها لا تستطيع ووجدوا أن حياة البحر اللجي مختلفة عن حياة البحر السطحي فأسماكها بلا أبصار ووجدوا حمماً وأخاديد وشقوق بركانية في قاع هذا البحر المعلمي المعلمي البحر المعلمي المعلمي المحمد المحمد المعلمية البحث العلمي جمهورية مصدر العربية .

وبعد دراستها دراسة مستفيضة بما هيأ الله لهم من غواصات تستطيع أن تسبر أعماق البحار دون خوف ولا وجل ؛ لأنها محمية من جميع الأخطار التى من المكن التعرض لها . وهذه الغواصات أصبحت على درجة عالية جداً من التكنولوجيا الراقية الحديثة باختراع كاميرات التصوير التلفزيونية وكاميرات الفيديو ذات العدسات الدقيقة جداً .

هذه الغواصات اقتحمت تلك المناطق العميقة كثيراً ، وهذا ليس مقصوراً على دولة دون دولة ، فمياه البحار كلها ما عدا شواطئ البلاد دولية وليست إقليمية ، فكان البحث متاحاً لأى دولة وفي أي مكان ، وفعلاً اتضح لهم أن البحر العميق والذي ذكره القرآن بلفظ « اللجي » ﴿ أو كظلمات في بحر لجي ﴾ موجود في أسفل البحر يفصله الموج الأول عن البحر السطحي .

بمعنى أن البحر العميق قسم قسمين سطحى وسفلى ويفصل البحر الأول السفلى عن البحر العلوى « السطحى » موج كمثل هذا الموج السطحى الذى نراه بأم أعيننا . كما هو موضح بالشكل . ووجدوا أن البحر اللجى العميق السفلى المفصول عن البحر السطحى بموج يختلف عن البحر السطحى أو العلوى في كل شيء .

في الحرارة ، وفي الكثافة ، وفي نسبة الأملاح ، وفي الحيوانات المائية .

بحران منفصلان ما يعيش فى البحر العلوى الذى له سطح نراه بأعيننا المجردة يختلف تماماً عما يعيش فى البحر العميق اللجّى ، فحيوانات هذا غير حيوانات ذاك ومن فصائل مختلفة تماماً عنها ، فأى إنسان عادى أو حتى مجموعة من الناس لا يمكن أن يخطر ببالهم مجرد خاطر أن هناك بحران منفصلان فى بحر واحد ولا يمكن أن نصدق أن هذا السطح من البحر الذى

نراه أن تحته وعلى عمق ٢٠٠ : ٥٠٠ م يوجد بحر آخر لا علاقة له ببحر السطح المرئى للعين .

ولذا فعلاً تعب علماؤنا الأولون جداً في تفسير آية البحر هذه من سورة النور فلم تكن عقولهم تدرك الحقيقة العلمية التي ظهرت هذه الأيام كيف يكون هناك بحران . أحدهما فوق الآخر ولكل واحد منهما خصائص معينة تختلف عن الأخرى ؟ والحقيقة أننا نعطيهم العذر في عدم التوصل إلى شرح مفصل مكتمل لهذه الآية ، فإذا كنا نحن أهل القرن العشرين لا نزال لا نتقبل هذه الحقيقة العلمية رغم أننا رأينا وسمعنا وفهمنا وعلمنا كل الحقائق .

والمهم في الآية القرآنية أن الله يشبه ظلمة البحر هذه الكثيفة بظلمات يعيشها الكفار ، فكيف تم هذا التشبيه الإلهي ؟ ومن أين أتت أولاً هذه الظلمات الكثيفة لهذا البحر الذي شبهه الله بالظلمات المتراكمة فوق بعضها بظلمات الكثيفة ?.

نعود إلى الشكل مرة أخرى ص ٨٥ .

يقول العلماء إن الناظر للكرة الأرضية من فوق أي الناظر لها من الطائرة أو من مركبة فضائية يجد أن السحاب يغطى معظم البحر سواء في الصيف أو في الشتاء ولا توجد منطقة تستطيع أن تنظر إليها في الكرة الأرضية إلا في المناطق اليابسة ، وماذا يعنى هذا ؟ يعنى لو أن طائرة تطير فوق سطح البحر اللجي ومن فوق السحاب وأنت فيها فإنك ترى شمساً ساطعة ونوراً واضحاً ، وانفرض أن هذه الطائرة أرادت الطيران من تحت السحاب بين السحاب وسطح البحر فماذ ترى ؟ ترى نفسك فجأة وقد أصبحت في منطقة مظلمة ظلماً خفيفاً وقد ضاع النور الذي كنت تراه وأنت تطير فوق السحاب .

يعنى هذا أن المنطقة التى تقع بين السحاب والموج السطحى للبحر مظلمة قليلاً لعدم استطاعة الشمس الدخول بحرية إلى هذه المنطقة لوجود السحاب الذي يعتبر حاجزاً قوياً لدخول أشعة الشمس الكاملة .

إذاً نحن في منطقة الظلمات الأولى التي هي فوق المرج الثاني السطحي ، وأما ما تبقى من أشعة الشمس القليلة النافذة عبر السحاب فإنها تحاول الدخول في البحر السطحي ولكنها تدخل بمستوى ضعيف يعكسها أيضاً الموج الثاني المتحرك على سطح البحر .

فلو أنك أتيت بكوب ماء وسلطت عليه الأشعة فإنك ترى أن قاع الكوب منير ، فإذا قمت بتحريك الكوب حتى يصير سطحه موجاً متحركاً فإنك ترى أن قاع الكوب أصبح أقل إنارة عندما كان السطح ثابتاً غير متحرك ، ويفهم من هذا أن البحر السطحى أيضاً عُكست عنه الأشعة المتبقية من أشعة الشمس النافذة من خلال السحاب لوجود الموج فأصبح البحر السطحى العلوى مظلماً على إثر انعكاس الأشعة ويخولها بكمية قليلة جداً .

إذاً البحر السطحى الذي يعلوه الموج الثانى الذي هو على السطح وبراه بأعيينا والذي يصل عمقه من ٢٠٠ - ٥٠٠ م أصبح مظلماً ولكن ليس بالظلام الصالك ، وذلك لدخول بعض الأشعة النافذة من سطحه . وهذه الأشعة القليلة النافذة والموجودة في البحر السطحى لابد لها من الانتشار على قلتها وتعمل على الدخول عبر الموج الأول الذي يعلو سطح البحر اللجى ولكنها تصطدم بحاجزين يمنعانها من الدخول تماماً .

قلنا فيما سبق: إن سطح الماء إن كان ثابتاً غير متحرك فهو يساعد على نفاذ الضوء والأشعة ، ولكن إن كان له حركة كحركة الموج فإنه يعوق الأشعة في الدخول والنفاذ ولا يدخل منها إلا القليل كما حدث في البحر السطحي فإن موجه أثر كثيراً في دخول كمية الأشعة القليلة فما نفذ منها إلا القليل.

فهذه الأشعة القليلة جداً النافذة عبر البحر السطحى ليس لها من القوة على النفاذ والدخول البحر اللجى السفلى فلا يبقى منها أثر يذكر علاوة على حاجز آخر قوى جداً يعمل على عدم دخولها وهو أن أسماك البحر السطحى تراها هائمة وبكثافة كبيرة جداً فوق موج البحر اللجى تحاول الدخول إلى البحر اللجى، ولكنها لا تستطيع فتشكل أسراباً هائلة وتغطى الموج الأول للبحر اللجى فتصبح حاجزاً قوياً جداً لعدم دخول بقية الأشعة الضعيفة المتهالكة ، لذا اللجى فتصدح داجزاً قوياً جداً لعدم دخول بقية ولاشعة الضعيفة المتهالكة ، لذا المجر اللجى تتعدم فيه أية أشعة أو ضوء ولو بمقدار \!/ لوجود الحاجزين المنعين للأشعة القليلة ، حيوانات البحر وموج البحر اللجى . لذلك يصبح البحر اللجى مظلماً خالماً ذامساً .

فالله سبحانه حينما يقول ﴿ ظلمات بعضها فوق بعض ﴾ فهذه الظلمات جمع وليس مثنى أو ظلمة واحدة .

١ – ظلام البحر اللحي الكامل المطلق.

٢ – غلام البحر السطحي شبه الكامل .

٣ - ظلام البحر الواقع بين السحاب وسطح البحر الثانى الذى هو على
 السطح.

فأنت أمام ثلاث ظلمات شديدة حالكة تختلف بالنسبة والدرجة ولكنها ثلاث ظلمات بعضها فوق بعض ، كما وصف القرآن الكريم بمنتهى الدقة .

وأنت أيها الإنسان إن كنت وسط هذه الظلمات وأردت إخراج يدك ورفعها إلى القرب من وجهك فإنك لا تراها أو لا تكاد تراها ، وهنا تعبير رائم عن شدة الظلام والحلكة القاتمة السوداء وهذا تشبيه تمثيلي رائع كما أن في التعبير كناية عن شدة الظلمة .

والتعبير الإلهى الرائع: ﴿ إِذَا أَحْرِج يده لم يكد يراها ﴾ . يغنيك عن التكرار لكلمة السواد الحالك في ظلمة البحر . إذاً نحن أمام اكتشاف علمي في عالم البحار أصبح معروفاً لدى أهل العلم ولكثير من المتعلمين والباحثين ، وإذا أوجزنا فإننا نقول:

- ١ إن هنالك في أواسط البحار مناطق عميقة لجية .
- ٢ إن معظم البحار دائماً مغطاة بسحب تكثر هذه السحب عند نقطة البحار العميقة .
- ٣ العلم أقر بوجود موج أول داخل البحار العميقة وهو نقطة فاصلة ما
   بين البحار العميقة والسطحية .
- الحياة السمكية ودرجة الكثافة والحرارة تختلف في البحر اللجي عن
   البحر العلوى السطحي .
  - ه العلم اعترف بوجود موجين أول وبثان في البحار العميقة .
- آ أثبت العلم أن منطقة البحر اللجى ظلام فى ظلام تبدأ من الأعلى ويزداد الظلام كلما تعمقنا فى البحر اللجى . ووصفوا هذا الظلام بأنه ظلام حالك دامس (١) .
- اثبت العلم أن البحر اللجى معزول عن البحر العلوى ومختلف عنه
   فى كل شىء فلا نور فيه . ظلام فى ظلام ، حيوانات عمياء دون

- 90 -

<sup>(</sup>١) راجع كتاب " كل شئ عن البحار " ( فرديناند لين ) .

إبصار، وهو مختلف عن العلوى ولا علاقة معه ، وكأنك تعيش فى بحر آخر ، من دخله وليس بيده ضوء من مصباح وليس مربوطاً بحبل قوى يشده عند الخطر لإخراجه فقد الأمل فى العودة إلى الحياة . تماماً وكأنك فى وسط صحراء فى ليل بهيم انكدرت نجومه ويقى الليل عليك سرمداً فهل لك أمل فى نجاة أو حياة ، وهكذا البحر اللجى ليل سرمدى دائم انكدرت وانطفات نجومه . إذا العلم وافق ما جاء به القرآن الكريم وفى نفس الوقت أثبت القرآن الكريم صحة ما اكتشفوه لأننا نحن المؤمنين نعلم تماماً وقبل أن يكتشفوا سر البحر اللجى أن ما جاء به القرآن هو الحق والصواب لأنه من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً هي (النساء أبة ٨٢).

وإن لم نكن نملك الوسائل لمعرفة حقيقة البحر اللجى ولكننا نملك إيماناً قوياً بأن القرآن الكريم - كما قال الله تعالى - : ﴿ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلف ﴾ فصلت آية (٤٢) .

وأما ماذا في هذه الآية العظيمة بالنسبة إلينا نحن البشر سواء المؤمن أو المكابر المعاند .

١ – هذه الآية العظيمة . . . . وضعها الله سبحانه وتعالى لتكون حجة إيمانية على البشر ؛ لأنه يعلم أنها ستكتشف فى يوم يحدده الله بقدرته وعلمه ، وذلك كما يقول الله سبحانه .

## ﴿ وقل الحمد لله سيريكم أياته فتعرفونها ﴾ النمل أية (٩٣) .

ومعنى سيريكم آياته فتعرفونها أى إنها لم تكن ترى من قبل ولا ترونها الآن ولكن سترونها مستقبلاً . وهكذا سائر الآيات العلمية التى اكتشف العلم الحديث ما فيها من إعجاز .

وإن عرفتموها ولم تؤمنوا بها فهى حجة قوية عليكم حينما تقفون أمام الله يوم القيامة للعرض والحساب.

٢ – لا يستطيع أحدنا أن يتخيل أن بشراً عادياً مهما أوتى من الذكاء الخارق والنادر أن يصف هذا الوصف ويقوم بهذه المقارنة وهذا التشبيه البلاغى المذهل بين الظلمات التي يعيشها الكفار والمشركون ويظلمات بحر لجى عميق حتى لو كان تشبيها لفوياً فقط . أو تركيباً بلاغياً للبيان والإيضاح .

فالتركيب البلاغي في هذه الآية لا يمكن أن يكون من بشر ألبتة ولو أوتي جوامم الكلم .

وفى زمن رسول الله (ﷺ) جاء من ادعى النبوة كمسيلمة الكذاب زعم أن قرآناً يأتيه من السماء \_ وفصاحة المدعى للنبوة كبشر عادى تشبه فصاحة سيدنا محمد (ﷺ) كبشر عادى \_ ومع ذلك ما جاء به مسيلمة كلفة فقط ولا علاقة له بأى علم ، فقد اعتمد على اللغة والألفاظ فقط فى ادعاء النبوة . فدفن لساعته وقتل شر قتله لأنه من عند غير الله .

٣ - محمد (ﷺ) رجل أمى لا يقرأ ولا يكتب وهذا لا جداال فيه ولا خلاف وقد أتى بحقيقة واقعة ، فمن أين له هذا التركيب الجمالى الرائع والتشبيه الذى يعجز عنه عباقرة اللغة ، فهل تصدق أن رجلاً أمياً في عصرنا يأتيك بكتابة أدبية رائعة يحوز بها إعجاب الجميع ويقول هذه من عندى وأنت تعلم أنه أمي ، إن أول ما يفعله عقلك حينئذ الرفض المطلق لما يقول وتقول حتماً إنه غير صادق وإن هذا كلام أحد غيره .

٤ – آية تتحدث عن أعقد نقطة في البحر ولم يستطع العلم والعلماء تفصيل الحديث عن هذه النقطة إلا منذ فترة قريبة جداً ومعهم كل ما ابتدعته البشرية من أدوات صناعية رفيعة المستوى وغواصات متينة جداً تستطيع أن تغوص وتدخل فى مجاهل البحار اللجية . مجهزة بإضاءة قوية جداً وبكاميرات لها أرقى أنواع العدسات .

فكيف تحدث عنها رجل أمى لا يملك شيئاً فى وقت لا اختراعات فيه ولا أدوات ولا غواصات ولا كاميرات بل جهل علمى مطلق على كافة مستويات الناس وفى كل دول العالم آنذاك قويها وضعيفها غنيها وفقيرها .

ه - وتكملة الآية القرآنية الكريمة ﴿ ومَنْ لم يجعل الله له نوراً قما له من نور ﴾ وهنا تأكيد من الله مرة أخرى على ظلمات البحر اللجى لأن النور بيد الله فمن لا يحظى بنور الله فتكون له الظلمات التى هى كظلمات البحر اللجى .

آ - نحن المؤمنين نستبشر بهذه الآيات العظيمة والعلمية لأن كثيراً من الجهلة يدّعون أن دين الإسلام دين متخلف لا أثر فيه لحضارة أو علم ، وكيف ذلك وكثير من آيات الله في القرآن الكريم يتحدث فيها الله عن خلقه لأشياء ويتحدث فيها عن البحر والأرض والفضاء الكوني وعن نشأة الإنسان وخلق الكون ، ويطلب منا أن نتعلم ونعلم ، وقد فرق بين المتعلم والجاهل بقوله تعالى : ﴿ هَل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ﴾ الزمر آية (١٩) .

- ولكن لماذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يكشف للبشرية في هذا العصر عن بعض سرً ما خلق وهو السر الذي حجبه عن البشرية آلافاً من الأعوام . . . . ؟
- \* لأن الكون والدنيا أصبحت في طريقها للزوال ، وما بعثة سيدنا محمد (ﷺ) ومجيئه خاتماً للنبوة إلا إنذاراً بقرب نهاية الكون ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : « بعثت أنا والساعة كهاتين » وأشار بإصبعيه. رواه أحمد والبخاري ومسلم والترمذي من حديث أنس بن مالك .

- الله عز وجل يريد وقبل أن تقوم الساعة أن يضع الحجة القوية
   أمام المنكرين والجاحدين لقدرته كي تكون عليهم سبباً وحجة عند
   الحساب والعقاب .
- \* وعد الله الذي لا يخلف وعداً ولا ميعاداً فقد وعد أنه سيري عباده آياته وقدرته وعلمه بقوله تعالى: ﴿ وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها ﴾ النمل آية (٩٣).

ولقرله تعالى : ﴿ سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق ﴾ فصلت آية (٥٣) .

« وذلك أيضاً لتكذيب بعض المشركين والكفار وبعض الذين لا يؤمنون
 بوحدانية الله الوحدانية الحقة فتراهم جميعاً كانوا يكذبون القرآن
 الكريم ولا يزالون

فالله بإرادته كشف وسيكشف معجزاته لهؤلاء لأنهم كذبوا قبل أن يعلموا ويعرفوا ، وذلك لقوله تعالى : ﴿ بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله ﴾ يونس آية (٣٩) .

فلأنهم أسرعوا بالكفر والتكنيب ولم يصلهم تأويل وشرح القرآن وبيانه .

الله لا يريد من البشر رزقاً ولا يريد منهم أن يساعدوه فإن الله غنى عن العالمين ولكن يريد منهم الإيمان والطاعة وأن يطوع حقه وقدره ، ولذا أراد الله وبعد أن وصلت البشرية إلى أعداد هائلة أن يظهر تأويل وبيان آياته في القرآن الكريم كي تقوى العقيدة الإيمانية وتدل على قدرة الله العظيمة في الكون.

هب أن موظفاً أو عاملاً في شركتك أعطيته الأمن والأمان من ملبس ومسكن وراتب جيد ثم قلت له إن أحسنت في عملك فلك نصيب من الربح وتعده وتوثق هذا العهد ، ورآك تحافظ عليه وترعي شئونه وتساعده في أزماته وإن سافر في مهمة تحفظ زوجه وأولاده وترسل من يخدمهم ، وإن مرض عدته وسالت عنه وإن أحسن أحسنت إليه وإن أخطأ أرشدته وفوق هذا تعلمه وتثقفه ، وبعد هذا كله خانك وأنكر هذه النعمة وهذا العطف ، واتفق مع أحد العملاء على إقامة شركة لتحطيم شركتك فما سيكون عقابه عندك .

ونحن البشر ككل خلقنا الله وعلمنا وضمن لنا الغذاء والماء والصحة والقوة ووعدنا بالجنة وَرَبُق عهوده وأقسم عليها ودلنا على معجزاته وقدراته وأرانا من آياته العظيمة التى لا يستطيع أحد أن يأتى بمثلها فى الكون والأرض والبحار أرانا آياته رأى العين كأيتنا هذه : ﴿ أَو كظلمات في بحر لجي يقشاه موج من قوقه موج من قوقه سحاب ﴾ وبعد كل هذا فإن خلقاً كثيراً لا يؤمنون ويشركون به وكثير منا لا يحفظ عهده ولا يؤدى شكره وحمده ، فماذا سيكون عقابهم عند الله سبحانه وتعالى ؟ .

وقبل أن أختتم الحديث عن هذه الآية العظيمة من سورة النور لابد أن أوضح ما المعجزة في هذه الآية الكريمة .

بالنسبة لله سبحانه وتعالى ليس هناك ما يعجزه فإن الله يقول الشيء كن فيكون فليس هناك ما يسمى معجزة عند الله

فكل كون الله سماؤه وأرضه وبحره لا تشكل عند الله شيئاً لقوله تعالى :
 ﴿ وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ﴾ القمر آية (٥٠) .

وبالنسبة إلينا هذه الآية معجزة المعجزات وإثبات عظيم وقوى على ربوبية الله الواحد الأحد (١) .

لأن هذه الآية وبما وهبنا الله من عقل لا يمكن أن تكون من رجل أمى كرسول الله (ﷺ) فإنها تتحدث عن حالة تقع فى أعماق البحار لم تصلها البشرية إلا هذه الأيام بما ملكوا من أرقى الأدوات والصناعات ، أليس هذا إثباتاً لنبوة محمد (ﷺ) التى لاشك فيها وإثباتاً قوياً على أن القرآن منزل من عند الله ، فتفصيل الآية وبيانها وموافقة العلم لها موافقة تامة يثبت أن هذا الكلام لا يأتى إلا من الخالق نفسه ومن القادر المقتدر الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة .

<sup>(</sup>١) قال المستر براون وهو أحد رجال وعلماء البحرية البريطانية لأحد علماء المسلمين على ركب نبيكم البحر ؟ قال : لا . قال : فمن علمه علوم البحار . قال العالم المسلم ماذا تريد من هذا السؤال ؟ قال المستر براون : لقد قرآت في كتاب الإسلام آية لا يعرف أعماق ما فيها إلا من أوتى علماً واسماً في علوم البحار ثم قرآ قوله تعالى : ﴿ أو كظلمات في بحر لهي يقشاه موج من فوقه موج من فوقه مسعاب ﴾ . انظر حوار بين الحق والباطل من ٧ - ١٠ .

#### قال تعالى :

#### بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ وَالطُّورِ . وَكِتَابِ مَسْطُورٍ . فِي رَقِّ مَنْشُور . وَالْبَحْرِ وَالْبَعْمُورِ . وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ . وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ .

#### صدق الله العظيم

سورة الطور الآيات ( ١ - ٦ )

\* إنها أية عظيمة من آيات الله ومعجزة من معجزات الله سبحانه أنزلها على لسان نبيه ورسوله محمد « ، ﴿ الله على السان نبيه ورسوله محمد الله ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

إنها إحدى الحجج والبراهين التى أقرها الله سبحانه وتعالى لعباده وهذه الآية تدخل ضمن وعد الله سبحانه لقوله تعالى: ﴿ سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق ﴾ فصلت آية (٥٣) . والله بعلمه يعلم أن هذه الآية سيكتشف إعجازها حينما يحين الوقت الذي يريده الله وتصل البشرية إلى علم يؤهلها لكشف تلك المعجزة الإلهية .

ولابد لى قبل أن أدخل المدخل العلمى لهذه الآية الكريمة من أن أشرح كلماتها تفصيلاً ، ثم أنتقل إلى شرحها جملة وبعدها أذكر ما جاء به العلم المعاصر لنقارن تلك الاكتشافات التى هيأها الله سبحانه للبشرية بقدرته وإرادته بهذه الآية الكريمة .

والطــــــور : الواو واو القسم ، الطور . جبل موسى عليه السلام
 الذي كلمه الله عليه . أي أقسم بجبل الطور .

« وكتاب مسطور : الواو واو العطف . كتاب مسطور هو القرآن الكريم أى وأقسم بالقرآن الكريم . لأن المعطوف على قسم قسم مثله .

\* في رُقّ منشبور: اللوح المحفوظ الذي سطرت به المقادير.

\* والبيت المعمور : الواو واو العطف ، البيت المعمور بيت في السماء الثانية أو السادسة مقابل للكعبة المشرفة يحجه في كل يوم منذ أن خلقه الله سبعون ألف ملك ولا بعوبون البه أبدأ .

- پ والسقف المرفوع : الواو واو العطف ، السقف المرفوع / السماء /
   التي رفعهاالله بما فيها يقدرته .
- \* والبحر المسجور : الواو واو العطف ، البحر المسجور . البحر الممتلئ المشتعل ناداً .

هذه الآية الكريمة من سورة الطور وفي أولها يقسم الله سبحانه وتعالى خمس مرات متتاليات لتأكيد الواقع بعدها وما أقسم الله في آية خمس مرات متتاليات إلا في هذه الآية الكريمة ؛ وذلك لجلالة الحدث الذي يقع بعد هذا القسم لقوله تعالى : ﴿إِنْ عَذَابِ رَبِكُ لُواقع ماله من دافع ﴾ .

وهنا يجب أن أتوقف عند ملاحظتين إثنتين تتعلقان بقسم الله تعالى:

١ - إن الله لا يقسم إلا بشيء عظيم بالنسبة للبشر .

٢ -- إن الله لا يقسم بشيء غير موجود .

\* ومن هنا نفهم أن الله سبحانه وتعالى حينما أقسم بكل ما أقسم به شيء عظيم موجود .

والطــــور: وهو جيل موسى وهو موجود.

وكتاب مسطسور: وهو القرآن الكريم وهو موجود.

والبيت المعمسور : وهو بيت تحجه الملائكة في السماء وهو موجود .

والسقف المرفوع: وهو السماء وهي موجودة.

والبحر المسجور: البحر المشتعل ناراً وهو موجود . . ولكن أين ؟

وكأن الله سبحانه وتعالى يقول: وأقسم بالبحر المشتعل ناراً ﴿ إِنْ عَذَابِ ربك أواقع ﴾ والتفسير لهذه الآية المعجزة في زمن البعثة المحمدية أمر مستحيل فلا العقول وقتها مستعدة لفهم هذه المعجزات ولا العلم موجود لبيان معانى بعض الآيات القرآنية .

لذا توقفت الأقلام والآراء عن الخوض في تفسير هذه الآيات وهي كثيرة جداً حتى لا يقعوا في المحظور أو يخطئوا في التفسير فتكون عليهم نقمة عظيمة وليست نعمة ، ولاشك أن الأوائل في الإسلام كانوا حريصين على التقوى والامتثال . . . هذا في زمن حاضر بعثة سيدنا محمد (ﷺ) فماذا عن الجيل الذي تلا رسول الله (ﷺ) بعدما افتتُحت الأمصار ودخل في الإسلام كثير من المجوس والنصاري وتداخلت كثير من الثقافات ، وبرز كثير من العلماء البررة الذين وهبوا حياتهم للدين والقرآن وحديث رسول الله في جمعه وشرحه وتفصيله .

والحقيقة أن علماء تلك الفترة من زمن الإسلام وأقصد العصر العباسى \_ تعمقوا في علوم الدين ، وبرز كثير من العلماء الذين شرحوا وفصلوا وأدلوا برأيهم في كثير من النواحي الدينية ، ولكن هذا بقي مقصوراً على علوم الفقه والتشريع والتفسير واللغة ، ونظروا إلى القرآن كلغة وأوسعوه شرحاً وتفصيلاً وأبدعوا وأظهروا جلال القرآن في أسلوبه ولغته وجمله وترابطه والتحام معانيه ، ومع كل هذا لم يتوقف بعض علماء هذه الفترة عن بيان بعض الآيات العلمية والإدلاء بأرائهم فيها بما اكتسبوه عن الصحابة والتابعين ، وإن كان البيان قليلاً يسيراً ، ولكنهم حاولوا بما لديهم من قدرات وإمكانيات ، والجدير بالذكر أن عصر الخلفاء الراشدين كان مهتماً بتثبيت الإسلام والدولة والقضاء على الفتن والمرتدين ، والعصر الأموى كان اهتمامه الأول الفتوحات والانتصارات ، وما برز العلماء والدارسين إلا في العصر العباسي بعد أن استقرت الدولة وقويت شوكتها وأصبحت الدولة الإسلامية الحاكمة والأمرة

والأقوى بين دول العالم.

وأعود إلى الآية العظيمة ﴿ والبحر المسجور ﴾ . . .

كل علمائنا فيما مضى كانوا يقولون : مادام الله قد أقسم بالبصر المسجور . . . البحر المشتعل ناراً . . . إذاً فهو موجود ولكن أبن يا ربى .

كان بعضهم يسال الرحالة والبحارة والتجار هل رأيتم فى سفركم وترحالكم بحراً مسجوراً تشتعل فيه النار فيكون الجواب بكلمة لا . ثم نراهم أخيراً يوصون الجيل الذي يليهم بالمتابعة والبحث ويذكرونهم بقوله تعالى :

﴿ سنريهم أياتنا في الأفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق ﴾

فصلت آية (٥٣) .

فإنهم يعلمون تماماً أن الله وعد وأنه لا يخلف وعده ، وأنه سياتي اليوم الذي يوضح لنا العلم ويشرح ويبين لنا معجزة الله في البحر المسجور ولكن حتى يأذن الله سبحانه وتعالى .

#### والبحر المسجور :

ولما أراد الله سبحانه وتعالى أن يتحقق وعده بأنه سيرى الظالمين قدرته وعلمه الذى لا يحيطون بشىء منه إلا بما يريد ويشاء ، وحينما أراد الله أن يضع الحجة أمام المليارات من الناس أراد بقدرته أن يهىء لهم أدوات يحسنون صنعها ليكتشفوا ويعلموا قدرة الله سبحانه وتعالى وتكون عليهم الدليل والحجة حينما يقفون أمام الله الخالق البارئ العليم القادر يوم القيامة .

وجاء الوعد الإلهى ووصلت البشرية بفضل الله إلى بعض العلوم التى تؤهلها لكشف تلك الآيات العظيمة . . . غواصة ألمانية أثناء العرب العالمية الثانية تعبر البحر الأحمر ورغم أن هذه الغواصة لم تكن متقدمة قياساً لتلك الغواصات الحديثة جداً . لكنهم رأوا أمام أعينهم في قاع البحر « أخاديد » تخرج منها الحمم ولاحظوا أنهم كلما اقتربوا من باب المندب عند النقطة الفاصلة بين البحر الأحمر والمحيط الهادى ازدادت تلك الأخاديد وزاد طولها حتى أن بعضها يصل إلى عدة أمتار تخرج منها السنة اللهب . وطبعاً كانوا يحيدون في مسارهم عن تلك الأخاديد حتى لا تصاب غواصتهم بعطب أو عطل . وذلك من خوفهم ، وكانت تلك ظاهرة غريبة لم يسمعوا عنها أبداً ، هذا أول ما اكتشف ، وطبعاً أكاديمية العلوم الألمانية درست هذه الظاهرة .

ولكن العلوم مع نهاية الحرب العالمية الثانية أى منذ خمسين عاماً لم تكن على المستوى الراقى التى هى عليه الآن ، وربما تُرس الأمر كظاهرة طبيعية لم تكن لها تلك الأهمية العظمى فى ذلك الحين رغم أنهم رأوا هذه الأخاديد أيضاً فى بعض البحار الأخرى فى العالم أثناء جولاتهم البحرية .

وحينما انتهت الحرب العالمية الثانية . تقرغت البشرية بعدها إلى الإعمار والبناء والعلم فتقدمت العلوم تقدماً سريعاً ومبهراً .

ومن الطبيعى أن كثيراً من دول العالم أصبحت تملك غواصات حديثة جداً تجوب أعماق البحار في كل بقاع الأرض ، ولم تعد عملية البحث مقصورة على دولة دون دولة ، وتسابقت دول العالم في الاكتشاف والاطلاع وسبر أغوار السماء وأعماق البحار ، وأولوا الأرض والبحر دراسات كبيرة جداً رصدوا لها مليارات الدولارات ، وأصبحت الدول تتسابق في ما بينها على الاكتشاف والاطلاع وكل يحاول أن يظهر العالم أنه الأول في العلوم الكونية والأرضية واللوحرية وكل يسعى لكسب المزيد .

وفيها طبعاً تزايدت دراسة تلك الأخاديد والشقوق التى تخرج منها النار فى قاع البحار بواسطة أحدث الغواصات والأدوات الراقية جداً التى ركبت فيها أموات التصوير والتكبير والتقريب والكمبيوتر والتسجيل.

ووحدوا أن كثيراً من البحار توجد فيها أخاديد وشقوق تخرج من قاع البحار تَمُّ تصويرها تصويراً دقيقاً وتصويرها على شرائط فيدبق ، وتمت دراستها دراسة مستفيضة ماذا تستفيد البشرية من هذه الظاهرة العلمية وعلاقة تلك الأخاديد بباطن الأرض وخروج الحمم والبراكين والمنفثات الطبيعية للأرض حتى يتم المحافظة على استقرار الأرض . . . إلخ من النظريات العلمية الحديثة ، ومنها ما قام له العالمان الروسيان « أناتول سجايفيتش » عالم جيواوجيا ، و « يوري بجدانوف » عالم أحياء وجيواوجيا وبالاشتراك مع العالم الأمريكي المعروف « رونا كلنت » ، فقد غاصوا جميعاً وهم على متن الغواصة الحديثة ميرا (١) وصلوا إلى نقطة الهدف على بعد ١٧٥٠ كم من شاطئ ميامي وغاصوا على بعد ميلين من السطح حيث وصلوا إلى الجحيم المائي ولم يكن يفصلهم عنه سوى كوة من الأكرليك وكانت الحرارة ٢٣١ م وذلك في واد على حافة جرف صخرى وكانت تتفجر من تحتهم الينابيم الملتهبة حيث توجد الشروخ الأرضية في قاع المحيط وقد لاحظوا أن الماه العلوبة السطحية الباردة تندفع نحو الأسفل بعمق ميل واحد فتقترب من الحمم البركانية الملتهبة والمنصهرة فتسخن ثم تندفع محملة بالقانورات والمعادن الملتهبه ، وكان هؤلاء العلماء الثلاثة يعتقدون أن ظاهرة الحمم البركانية الملتهبة والشقوق الأرضية ظاهرة طبيعية في المحيط الهادي والبحر الأحمر الا أنهم تأكنوا أخيراً ويعد غوصهم أن هذه الظاهرة موجودة في كل اليحار والمحبطات تكثر في مكان وتقل في مكان .

<sup>(</sup>١) عن أكاديمية البحث العلمي ( جمهورية مصر العربية ) .

#### البحر المسجور

عند بداية هذه الاكتشافات البحرية استغرب العلماء هذه الظاهرة الغريبة بوجود أخاديد تخرج منها النار والدخان في أعماق البحار ؛ لأن هذه الاكتشافات البحرية كانت تتوافق تماماً مع الاكتشافات الأرضية ، وكان كل من علماء جيولوجية الأرض وعلماء البحار يعملون معاً وفي نفس اللحظة وكل في اتجاه علمي خاص به .

ولما تقدم العلم وكثرت النظريات العلمية التطبيقية ووجدوا أن تلك الحمم والبراكين والصدوع والشقوق الموجودة على سطح الأرض مهمتها جميعاً حفظ توازن الكرة الأرضية . وبما أن البحار تشكل أربعة أخماس الكرة الأرضية وهي الجزء الأكبر من الأرض ، فمن الطبيعي أيضاً وجود صدوع وشقوق وأخاديد في قاع البحار مهمتها أيضاً التنفيث عن تلك الحمم التي تغلى في أعماق الكرة الأرضية (١).

عرفت البشرية وبعد تجارب كثيرة جداً وعلم ومعرفة واختراعات وأدوات وأقمار صناعية وتلسكوبات كبيرة دقيقة وغواصات . . . . بوجود هذه الأخاديد النارية ، وبعد جهد وعلم عرفت أيضاً أن هذه الأخاديد ضرورية جداً لأنها هي التي تحمي الأرض من الانفجار والفليان ، وهي التي تتفث عن باطن الأرض الذي يشكل حمماً بركانية تغلي غلياناً عظيماً تريد الضروج من مكانها الضيق ، ولكن الله جعل بها نفاثات طبيعية لتهدأ من غليانها ومن ثورتها الهائلة ، نعم

<sup>(</sup>١) راجع كتاب المعرفة « البحار والمحيطات » الهيئة العامة للكتاب القاهرة .

لقد علموا سرَّ وجود تلك الأخاديد بعد عشرات من السنين كانوا فيها دائبين . مجدين في البحث والدراسة .

ولكن هذه الأخاديد التي تستجر البحر وجدت فقط حينما اكتشفوها ، أما هي فموجودة منذ ملايين السنين منذ أن خلق الله الأرض .

نعم إنها موجودة ، فإن كان العلماء قد اكتشفوا هذه الأخاديد الآن فهذا لا يُنكر ولا يُجحد لأنها بقدرة الله منذ خلق الله الكرة الأرضية .

إذاً الله هو العالم الأول والآخر وبما أن الله يعلم بهذا منذ الأزل وأخبر نبيه محمداً (ﷺ) بهذا من ١٤١٥ سنة حيث لم تكن العلوم قد اكتشفت ، إذ كانت البشرية تعيش قمة الجهل العلمي .

يا سبحان الله ، وكما قال تعالى :

﴿ ولا يحيطون بشئ من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السموات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلى العظيم ﴾ البقرة آية (٢٥٥) .

ولولا وعد الله الذي لا يخلف ميعاده بقوله:

﴿ سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق ﴾ فصلت آية (٥٠)

لما علمهم وساعدهم حتى يتوصلوا إلى اختراع تلك الأدوات التي تساعدهم في الاكتشاف والاطلاع .

والذين اكتشفوا تلك العلوم واكتشفوا تلك الأخاديد التى تخرج من قاع البحار ورأوها وصوروها لا يعلمون شيئاً عن القرآن الكريم ولا يعلمون أن الله سبحانه وتعالى أقسم بالبحر المسجور فى كتابه الكريم منذ ١٤١٥ سنة أى

البحر الذي تخرج من قاعه الحمم ، والقسم في هذه الآية تأكيد مطلق من الله سبحانه وتعالى على وجود البحر المسجور الذي تخرج من قاعه أخاديد النار وهذا القسم بوجود البحر المسجور الذي يعلم الله أن البشرية ستكتشفه في يوم من الأيام هو حجة قوية وقاطعة على المكتشفين للدلالة على عظمة الله سبحانه والدلالة على صحة القرآن الكريم كي يؤمنوا به ويصدقوه ، وإن لم يفعلوا فقد بيِّن الله لهم أنه الحق ، وأن كتابه حق وأن رسوله محمد ( على الله عنه الحق ، فالإنسان اكتشف فقط الشيء الموجود بقدرة الله ولا علاقة له بهذا ولا حول له ولا قوة فلا تستطيع البشرية كلها لو اجتمعت على إغلاق تلك الأخاديد الملتهبة وفتحها ، فعلمنا محدود . وهذه الأرض التي نعيش عليه و٨٠٪ من العلوم التي تتجه إلى معرفة الأرض والبحار وأسرارها ستقوم الساعة ولا نعلم من أمرها إلا ما شاء الله ، وسيبقى الكثير خافياً على البشرية . نعم إن جميع البحار تُسجُّر واكتشفوا أن التسجير يختلف من بحر إلى بحر يقوى في مكان ويضعف تقريباً في مكان كفتحات البراكين على الأرض اليابسة موجودة في كثير من مناطق العالم وهي ليست مقصورة على مكان دون مكان ، وإن كانت تكثر في مكان كما في اليابان ، وأيضا تكاد تنعدم في مناطق كثيرة من العالم ، وتقدير وجودها يعود إلى الخالق ، فلا أحد يعرف أين مواقع الانفجار البركاني في داخل الأرض وفي أعمق أعماقها ولا أين يشتد غليان وانصبهار الحمم في باطن الأرضى،

وما ينطبق على الأرض اليابسة ينطبق على البحر فقد وجدوا أن أكثر بحار العالم تسجيراً هو البحر الأحمر لأن الأخاديد التي تخرج منها النار تمتد من شماله حتى جنوبه بطول البحر الأحمر من السويس حتى باب المندب ولاحظوا أن تلك الأخاديد والفتحات والشقوق تزاد كلما اقتربنا من الجنوب باتجاه باب المندب عند مدينة عدن «حضرموت » عند المنطقة الفاصلة ما بين البحرين المالحين البحر الأحمر والمحيط الهادى والتى تمت دراستها دراسة مستفيضة من قبل البعثات العلمية من شتى أنحاء العالم كالبعثة الألمانية التى أقرت بوجود حاجز مائى من نوع ثالث يحجز مياه البحرين الأحمر والهادى من الاختلاط ، وذلك بتقرير ومناقشة تمت فى جامعة الملك فيصل بجدة بين علماء ألمان وغيرهم متخصصين فى علم البحار كامثال العالم « الفريد كرونر » أشهر علماء الجبولوجيا الذى قال : « إن الوسائل العلمية الحديثة الآن يمكنها وبكل وضوح إثبات ما قاله محمد (ﷺ) وأعتقد أن ما أخبر به محمد (ﷺ) لا يمكن أن يكون إلا بوجى من الله » .

إذاً علماء البحار أقروا بوجود حاجز يفصل ما بين البحرين عند منطقة اللقاء في باب المندب تم تصويره بالسفن الفضائية تأكيداً الدراسة الأرضية التي حاولوا فيها كثيراً ، وقالوا : إن ما زادنا تأكيداً وجود هذا البرزخ بين أي بحرين التصوير الفضائي عن طريق المراكب والسفن الفضائية .

وكلما أقرأ عن هذه الاكتشافات العلمية أتذكر علماءنا رحمهم الله الذين بذلوا جهداً عظيماً في معرفة وتفسير كثير من الآيات العلمية ، ولكن كان تفسيرهم يعتمد على ما يحيط بهم من قدرات محدودة رغم أن الإيمان القوى يصدق هذه الآيات فكان يلفهم بدفء ويعطيهم حرارة الانبعاث الصادق .

نعم فكثير من مفسرى القرآن الكريم كالسيوطى فى تفسير الجلالين والزمخشرى والفخر الرازى كانوا إذا ما مروا بهذه الآيات يحاولون تفسيرها قدر ما يستطيعون وفق ما لديهم أو ما يقدرون عليه ، وليس هذا عجزاً منهم أو قلة معرفة ولكن لم تشأ الإرادة الإلهية .. فى زمنهم كشف هذه الآيات لعلم يعلمه الله ، فاعتمدوا فى تفسيرها على المعانى اللغوية عسى أن توصلهم إلى

شىء ، ولكن المشكلة كانت ليس بمعرفة ما معنى البحر المسجور فقد قالوا عنه البحر الذى تشتعل فيه النار ، رغم أن السيوطى فى تفسير الجلالين قال عن البحر المسجور : البحر المتلئ بالياه ، وقال غيره : إنه بحر فى السماء .

وقالوا عن البرزخ في : ﴿ مرج البحرين يلتقيان ببينهما برزخ لا يبغيان ﴾ إنه حاجز موجود بقدرة الله ولكن . . . ليست المعرفة كشرح اللغة فشرح اللفردات أمره يسير ولكن المهم معرفة ما هو البرزخ كحقيقة ومادة ملموسة وهذا ما اكتشفه العلم الآن والحمد لله ، وتقدير زمن المعرفة تقدير من الله سبحانه وتعالى .

والبحر المسجور الذي أقسم الله به لأهميته موجود فعلاً لأن الله لا يقسم بشيء غير موجود ولا يقسم إلا بعظيم ، والأخاديد وفتحات النار وتسجير البحر رأيناه رأى العين وعرض على أجهزة التليفزيون في كثير من دول العالم ومنها تليفزيون جمهورية مصر العربية الذي عرض برنامجاً عن البحار لعالم البحار كوستو يوم ١٤/٥/٥٠ وكان عرضاً رائعاً يصور قدرة الله في أعماق البحار والحمد لله أننا رأينا قدرة الله بأنفسنا ، وأتاح الله لنا هذا من خلال ما هيأ لعباده في الأرض من صناعة أدوات تصوير وغطس لتقر أعيننا وتفرح بصدق كتابنا كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، نعم ستأتى أيات الله فنعرفها كما وعد الله وكما حقق الله النصر للروم من خلال وعده للمؤمنين الذين حزنوا على انتصار الفرس على الروم في زمن رسول الله (ﷺ)

﴿ أَلَمْ ، غَلَبْتُ الرَّوْمِ ، فَـَى أَدَنَى الأَرْشِ وَهُمْ مِنْ بِعَدَ عَلَيْهُمْ سَيَعْلَبُونَ ،

فَـى بَضْعَ سَنَـيْنُ لَلّـــهُ الأَمْرِ مَــنَ قَبِلُ وَمِـنْ بِعَدَهُ وَيُومِنُذُ يَقُرَى المُرْمَنُونَ ﴾
الروم الآيات (١-٤) ، فأخبرهم الله عن المستقبل القريب .

وصدق الله وعده وها نحن يصدقنا الله وعده : ﴿ سنريهم آياتنا هي الآقاق وهي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق ﴾ فصلت آية (٥٣) . وهذا آيات الله على لسان نبيه محمد (ﷺ) النبى الأمى يرونها بأعينهم فإن لم يؤمنوا بها فهى الحجة عليهم لإدانتهم يوم القيامة .

وإذا درسنا هذا الموضوع : موضوع البحر المسجور وحقيقة وجود الأخاديد والفتحات التي تخرج منها النار والدخان واللهب التي أصبحت علماً واقعياً . مدروساً ومصوراً والتي ذكرها القرآن الكريم فإننا نعيش مع الحقيقة من خلال هذه الحقائق .

- ١ هل كان محمد (ﷺ) الناقل للقرآن الكريم أستاذاً محاضراً في علم
   البحار ليدلى بهذه المعلومات العلمية الصحيحة .
- ٢ الأخاديد موجودة في قاع البحار بعمق يصل أحياناً إلى عشرة كيلو مترات فكيف وصل محمد ( ) إلى هذا القاع ليخبرنا عن تلك الأخاديد من النار ويطلعنا أن هناك بحراً مسجوراً .
- ٣ فالعلم يقول: إن الإنسان لا يستطيع أن يصل إلى عمق أكثر من ثلاثين متراً ، وإذا حاول الإنسان أن ينزل أكثر من ذلك فإن غاز النايتروجين في الدم يفور كما تفور زجاجة المياه الغازية ، وذلك من ضغط الماء على الجسم ، وعليه فإن الدم يخرج من كل فتحة في الجسد ويكون الموت المحتم خلال دقائق من جراء التمزق الجسدي .
- 4 هل كان في زمن محمد (ﷺ) أدوات غوص وغواصات تسير في
   قاع البحار لتخبرنا بالبحر المسجور ويقسم به تأكيداً لوجوده.
- ه إن التاريخ يؤكد أن محمداً ( الله عنه البحر أبداً ، ونحن نقول

- هَبُ أنه ركب فإنه أن يستطيع أن يرى أكثر من سطح البحر فكيف يخبرنا عن قاعه إن لم يطلعه الله .
- ٧ يقولون إن أكثر الأمم حضارة وعلماً ورقياً في زمن بعثة سيدنا محمد (ﷺ) وساعة نزول القرآن الكريم كانت مصر ومع رقيها وحضارتها كان إذا فاض النيل زينوا له أجمل فتاة في مصر وألقرها في قاعه عسى أن يهدأ غضب ملك أو إله النيل على حد زعمهم ، جهل على جهل وعلم وحضارة تعتمد على الخرافة فأني لهم بالدحر وعلومه وسطحه وقاعه .
- ٨ إذا كانت أرقى الشعوب بهذه العقلية والعلوم فى ذلك الوقت من بعثة سيدنا محمد (ﷺ) فمن أين أتى هذا النبى الأمى الذى لا يقرأ ولا يكتب بتلك العلوم البحرية ، وأية علوم أنها علوم لا يمكن معرفتها إلا إذا اجتمعت لها أمم وقدموا لها كل ما يملكون .
- ٩ ثم إنهم قالوا عن سيدنا محمد (ﷺ) إنه رجل يدَّعى العلم ، ثم ها نحن أمام أعظم نظريات العلم الحديث في الكون والأرض والبحر أيدت جميعها ما ذكر في القرآن وأشار إليه من آيات علمية لها علاقة مباشرة في السماء والأرض والبحار وليس من نظرية واحدة خالفت ما ذكر القرآن فأين إذاً ادعاء محمد (ﷺ) بهذه العلوم .

١٠ - ثم إن محمداً (ﷺ) لو كان رجلاً عادياً غير مرسل وادعى النبوة فلا يمكن مطلقاً أن يقحم نفسه بالكلام عن الآفاق والأرض والبحار ولا يمكن أن تخطر على باله ولا يمكن أن يسبق عصره بآلاف السنين ، فهل يستطيع أحدنا رغم كل هذه العلوم الجبارة في عصرنا هذا أن يتكلم عن علم وقدرة تكتشفها البرية مجتمعة بعد ألف أو ألفى عام بأنها صحيحة وبمنتهى الدقة ، فالمنطق يقول : لا ، ولكن المنطق في موضوعنا هذا يقول : نعم لأن المتحدث بهذه الآيات هو الله الذي خلق بنفسه وقدرً بنفسه وهو الذي يعلم غيب السموات والأرض .

ويحضرنى فى موضوع البحر المسجور حديثان لرسول الله (拳) يتحدث فيهما عن بعض علامات يوم القيامة أو قرب يوم القيامة .

ويقول في أولهما قال عليه الصلاة والسلام:

« لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيئ أعناق الإبل بنصرى الشام».

أخرجه مسلم في منحيحه ،

ويقول في الثاني قال رسول الله (ﷺ):

« ستخرج نار من أرض عدن قبل القيامة . قالوا : فما تأمرنا يا رسول الله ؟ قال : عليكم بالشام » . أخرجه الترمذي عن ابن عمر وقال : حديث حسن صحيح .

وقبل أن أدخل في تفصيل وبيان الحديثين لابد لى أن أقول : لو أن محمداً (ﷺ) يتكلم من ذاته دون إلهام ووحى من الله وليس هناك تنزيل ولا

قرآن ولا جبريل فهل يعقل أن يتكلم (ﷺ) بهذا الأسلوب ويأتى بأحاديث تثير العجب والشك ، فلقائل أن يقول ما لمحمد (ﷺ) وما لمدينة عدن تخرج نار منها أم لا تخرج فهذا لا يفيد دعوته بشىء إن كان غير صادق وإن كان محمد (ﷺ) غير صادق \_ وحاشا للرسول أن يكذب \_ فلا بد أن يتحدث فقط عن الحياة المادية التي أمامه ؛ ليكون المسيطر على مقدرات الناس والعمل من خلال ما يعلمون فقط ليكسب منهم أكثر ويتمتع هو بحياته الدنيا لأن ساعتها لا يكون له علاقة مع الله في شيء .

إذاً فالحديث يشير إلى أن ناراً تخرج من قاع أرض عدن تحشر الناس إلى بلاد الشام ، والنار التى تخرج من الحجاز تضيء لها أعناق الإبل في بصرى الشام وهذان الحديثان يشيران أن تلك النار ستكون قوية جداً أو ملتهبة وتصل في ارتفاعها إلى آلاف الأمتار في السماء ، وذلك كي يصل نورها إلى آلاف الأميال إلى بصرى الشام ، وقطعاً النار التي تحشر الناس من اليمن إلى الشام هرباً منها ومن لهيبها لابد أن تكون قوية جداً وهذه حتمية منطقية .

ونعود إلى أخاديد النار في المُحر المسجور التي تزداد كثيراً جداً كما قال علماء البحار عند باب المندب والمدينة الواقعة على رأس باب المندب هي عدن. إذاً عدن تقع عند نقطة ازدياد أخاديد النار في البحر الأحمر.

ولنربط الآن بين القرآن الكريم وأحاديث رسول الله ( ﷺ) فالله سبحانه وتعالى يخبرنا في القرآن الكريم في سورة الطور عن البحر المسجور وقد اكتشفناه ورأيناه بما هيأ الله لنا من علم .

والرسول (ﷺ) يتحدث عن نار تخرج من أرض عدن لقوتها وارتفاعها

تحشر الناس إلى بلاد الشام.

نفهم من حديث رسول الله أن هناك وتحت مدينة عدن نار هائلة ولكنها كامنة تنتظر أمر ربها بالخروج ، ويما إننا اكتشفنا هذه الأخاديد في قاع البحر والملاصق لمدينة عدن فإن الحديث مع الآية القرآنية بينهما تقارب كبير ، إذا النار التي ستخرج من أرض عدن موجودة بعلم الله ، فمن أخبر محمداً (拳) عنها وكلنا يعلم أنه في زمن محمد (拳) لم يكن علم ولا علماء عن طبقات الارض ولا شيء عن جيواوجية الارض ألبتة ، والعلم لا يعتمد في قوله على مجرد التخمين والحدس ولكنه يعتمد على الرؤية الصحيحة والدليل القاطع بما أنَّ محمداً (拳) لا يملك الدليل العلمي القاطع الملموس والمحسوس على حديثه هذا بخصوص عدن والنار التي تحتها .

فلا بد أن يكون الكلام من لدن عليم علَّمه وخبيرٍ خبَّره وحكيم أرشده وأتاه الحكمة وفقهه في القول والعمل .

وصدق الله حينما قال : ﴿ وَمَا يَنْطَقَ عَنْ الْهُوَى ، إِنْ هُو إِلَّا وَهِي يُوهِي . عَلَمَهُ شَدِيد القَوَى ، ثو مرة فاستوى ﴾ النجم آية  $(\gamma - \gamma)$  .

فمن علَّمه ؟ علمه القادر المقتدر الله الذي عنده علم كل شيء .

ولنعد الآن إلى علماء الأرض وعلماء الجيواوجيا في عصرنا هذا عصر بداية القرن الواحد والعشرين وبعد ١٤١٥ سنة من حديث رسول الله ( الله عنود إلى مؤلاء العلماء الذين أشبعوا طبقات الأرض دراسة وتحليلاً في أنحاء الكرة الأرضية بما يملكون من أسباب العلم والقوة والأدوات الجبارة في معرفة الأشياء . وأعظم الاكتشافات العلمية خلال الربع الأخير من القرن العشرين هي

السفن الطائرة والمركبات الفضائية التي قدمت للإنسان أكبر خدمة علمية ظهرت على الأرض.

وانسمم ما يقوله علماء الجيواوجيا . يقولون :

إن مدينة عدن تعيش فوق بركان هائل من النار قابل للانفجار في أي لحظة .

لذا فإن بعض علماء الجيولوجيا ينصحون سكان مدينة عدن بمغادرتها خوف الانفجار الهائل الذي يُنتظر وقوعه في أية لحظة .

الله أكبر الله أعلم ، الله أقدر الله عنده العلم من قبل ومن بعد ، فإن هذا النبى الأمى أخبرنا عن علم طبقات الأرض دون دراسة جيولوجية ولا أدوات ولا أقمار ولا مراكب فضائية .

فهل خُبَر أساتذة الجيولوجيا وعلم طبقات الأرض ما قاله نبينا محمد (ﷺ) عن عدن وعن بركانها وعن النار التي ستخرج منها حتماً منذ ١٤١٥ عاماً .

إنهم لم يخبروا ولم يعلموا ولكننا نحن المؤمنين المسلمين نربط ما يكتشفون بما عندنا من كتاب الله وحديث رسوله الكريم (ﷺ).

والسؤال من أين علم محمد (ﷺ) أنه ستخرج نار من أرض عدن تحشر الناس إلى أرض المحشر ؟ .

نعم علمه الله وأنطقه فهو الذي عنده علم كل شيء ،

هل يشهد أحدُ أو يؤكد أنه كان يوجد في زمن النبي محمد (ﷺ) أي علم ولو كان يسيراً عن الأرض سواءً سطحها أو باطنها ؟ .

# صورة توضح أخاديد النار المنبعثة من قاع البحار والمحيطات

# ﴿ والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور ﴾ الطور آية (١- ٦)



طبعاً لا يوجد ولو كان موجوداً لسمعنا به وظهر وما سكت عنه التاريخ .

علوم طبقات الأرض من أدق العلوم وأصعبها وهي التي لا تزال مستعصية في كثير من جوانبها على العلماء ولا يزال البحث رغم دقة كل الآلات التي اكتشفوها في بدايته .

مع هذا فإن رسول الله (ﷺ) يخبرنا عن باطن أرض تصل إلى مئات الأمتار أن فيها ناراً عظيمة ستظهر في زمن يريده الله ، إنه علم إلهي عظيم لم يكتف بإخبارنا عن النار التي في جوف عدن ولكنه يحدد متى خروجها ، إنه سيكرن قبل يوم القيامة علم على علم ومعرفة كاملة من قدرة إلهية كاملة .

كتاب الله يخبرنا عن البحار المسجورة ورسول الله (ﷺ) يخبرنا عن الأرض المسجورة التي تنتظر أمر الله بالخروج خبران ثم اكتشافهما للبشرية ورثيتا صحة القرآن الكريم وصدق رسول الله ﷺ .

١١١١

ربط الله العلم بالقرآن الكريم الذي حكم عليه أنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه .

وربط العلم برسوله محمد (ﷺ) الذي قال عنه الله عز وجل في كتابه الكريم: ﴿ وِما ينطق عن الهوى ، إن هو إلا وهي يوهي ﴾ .

وأكد على صحة كل ما يقوله رسوله (ﷺ) بقوله : ﴿ وَمَا أَتَاكُمُ الْرَسُولُ مُمْدُوهِ ﴾ الحشر آية (٧) .

فلو أنه يعلم أن رسول الله تكلم في مواقف سواءً كانت شرعية أو فقهية أو علمية فيها خطأ أو بعض خطأ لما قال تعالى: ﴿ مَا أَتَاكُم الرسول فَحُلُوه ﴾ فهو الذي يعلم أن رسوله أن يأتي إلا بالصحيح وأن ينطق إلا بالحق .

وقبل أن أختم حديثي عن البحر المسجور وعن النار التي تخرج من أرض عدن لابد لي أن أقول وأعدد:

إنه وفي يوم ١٩٩٥/٥/١٤ عرض التليفزيون المصرى الساعة الواحدة والنصف برنامجاً يصور مجاهل وأعماق البحار عرض فيه صور تلك الأخاديد والفوهات والفتحات التي يخرج منها لهب ونار وبخان وكأنها تُسجِّر البحر أيضاً استعداداً ليوم القيامة كما قال تعالى في علامات يوم القيامة : ﴿ وَإِذَا البحار سُجِّرَت ﴾ التكوير آية (1) (١).

ولقد تم تصوير هذه الأخاديد والفوهات النارية عن طريق الكاميرات الحديثة الموضوعة في غواصات مائية مخصصة العلم والعلوم.

قال تعالى :

بسم الله الرحمن الرحيم



صدق الله العظيم

سورة التكوير الآية (٦)

#### ﴿ وإذا البحارسُمِ ـــرُتُ ﴾

إنها آية من آيات الله المعجزات من لدن عليم خبير يعلم سر الخلق بدايته ونهايته ، فإن كانت هناك آيات في قدرة الله في البحار فقد أظهرها الله لخلقه ونفذ وعده الذي قال فعه :

﴿ سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق ﴾ فصلت آية (٥٣) .

وقد أوضحت وفصلت آيات الله في البحار وكيف تم معرفتها عن طريق العلم والاكتشاف وضمن إرادة الله سبحانه .

وأما هذه الآية الكريمة من سورة التكوير التي يتحدث فيها الله سبحانه عن علامات وأمارات يوم القيامة وهي علامات عظمى تحدث قبل يوم القيامة بقليل يوم لا ينفع نفسً إيمانها إن لم تكن قد أمنت من قبل ، يقول تعالى :

﴿ إِذَا الشَّمْسَ كُورِتَ ، وإِذَا النَّجُومُ انكدرتَ ، وإِذَا الْجِبَالَ سُيِّرَتَ ، وإِذَا العشار عطلتَ ، وإذَا الوحوشُ حُشْرِتَ ، وإذَا البَّحَارِ سُجِّرَتَ ﴾ .

التكوير الآيات (١-٦) .

آيات عظيمة جداً يُخبرنا الله سبحانه وتعالى ماذا سيحدث مستقبلاً وعند قيام الساعة من انفجار كامل للكون وانفلات قانونه المحكوم بقدرة الله وتفكك للهندسة الإلهية الرائعة التى تضبط السماء ونجومها والأرض وجبالها وبحارها.

وهذا لا يمكن أن يكون إلا من الخالق نفسه ولا يمكن أن يكون من عند رجل حتى لو جمع فيه ذكاء عقول أهل الدنيا كلها من أول رجل إلى آخر رجل ومعهم الجن أيضاً ، إنه تقدير مستقبلى عظيم ، وحينما يتكلم الإنسان عن شيء فإنه لا يستطيم تجاوز عقله أولاً وبيئته ثانياً ، فلا يستطيع أن يخبر بأكثر مما

يحيط به وفى ساعتها فقط ولا يستطيع أن يتجاوز أصابع يده فى الرأى لا أن يمتد به الخيال فيخبر عما هو أكبر من قدرته وطاقته ويتناول بتقدير كيف تُلف الشمس ويذهب ضياؤها وتنكدر النجوم ويختفى لمعانها ، وأن البحار ستشتعل بالنيران وتُحشر الوحوش وتكشط السماء .

وأنا كمسلم حينما أقرأ هذه الآيات أعلم تماماً أنها من عند الله لأنى إنسان ولى عقل وأعلم أن عقلى لا يستطيع أن يتجاوز حجمه وقوته ، وأعلم أنى لا أستطيع أن أخبر ما سيحدث غداً ضمن بيتى وليس ضمن العالم ومن هنا تأكدت أن هذا الكلام لا يمكن أن يكون من عند محمد (ﷺ) وأنه لابد أن يكون من عند عليم حكيم .

تفسير الآية: ﴿ وإذا البحار سُجِرْتُ ﴾ .

وإذا . شرطية حذف فعل الشرط لوجود ما يدل عليه ( سُجِّرتُ ) .

البحار: جمع بحر أي كل البحار.

سُجّرتُ : اشتملت ، والاشتعال لا يكون إلا بالنار .

هذه الآية قلنا : إنها تقدير مستقبلى من الله تعالى عما سيحدث فى البحار لحظة قيام الساعة أو قبلها بقليل . نعم هذه الآية العظيمة ليس فيها سر إعجازى اكتشف أمام أعيننا فى هذه الآيام كمعرفة البرزخ فى قوله تعالى :

﴿ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان ﴾ الرحمن آية (١٩، ٢٠).
أو كمعرفة الحاجز والحجر المحجور في قوله تعالى :

﴿ وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخاً وحجراً محجوراً ﴾ الفرقان آبة (٥٣) . لأن هذا سيحدث في آخر الزمان وقد يكون بعد آلاف الأعوام وذلك في علم الله سبحانه وتعالى ولكن هناك إشارات علمية تقول إن هذا سيحدث في يوم ما ومؤكد الحدوث وذلك لسببين:

١ – أن جميع البحار يوجد في قاعها أخاديد من النار تخرج من قاع البحار . وتقل في بحر وتزيد في بحر وهذا ما ذكرته عن البحر المسجور وقلت : إن البحر الأحمر بالذات تطول فيه هذه الأخاديد وهي ممتدة من شماله حتى جنوبه ، وقد يزيد طول بعض الأخاديد على خمسين متراً ، وهذه حقائق لم تعد خافية على أحد فقد تم تصويرها وعرضت على أجهزة التليفزيون في شتى أنحاء العالم . ويعنى هذا أن البحار تسجر الأن على البطئ وحينما يأتى أمر الله

ويعنى هذا أن البحار تسجر الآن على البطئ وحينما يأتى أمر الله تزداد هذه البحار تسجيراً بأمره وتقوى هذه الأخاديد حتى تستطيع بقدرة الله إشعال البحار جميعها وتسجيرها قاطبة.

٢ - سورة التكوير تبدأ بقوله تعالى: ﴿ إِذَا الشَّمْسِ كُورِت ﴾ ومعنى كررت أى تكورت والتفت على بعضها فهى تكور وتصغر ثم يذهب ضوءها ويختفى ، أما علماء الكون جميعهم فيقولون إن الشمس سيأتى عليها يوم سواء كان بعد مليون سنة أو مليار سنة ينتهى فيها غاز النيتروجين وعليها تصبح شمسنا بلا ضوء وحرارة وبصبح كوكينا معتماً لا فائدة منه .

هذه الواقعة قائمة لا حرّل منها وإن كان الخلاف حول وقت حدوثها ، المهم العلم يقول : إن البحار ستشتعل بالنار والسبب الشمس ، أما كيف ؟ فإنهم يقولون : إن الشمس حينما ينتهى غاز النيتروجين بها تنتهى بها الحرارة

الهائلة تدريجياً وعند لحظة الانطفاء الكامل تتوهج توهجاً هائلاً ثم تخمد نهائياً، وعند حالة التوهج الهائل تعطى حرارة على الأرض أضعاف ما عليها الآن وعليه فإن البحار ستشتعل جميعاً ، وضربوا لها مثلاً " إنك لو أوقدت شمعة وراقبتها حتى النهاية فإنك تجد أن الشمعة عند اللحظة الأخيرة تتوهج توهجاً زائداً وتعطى أضعاف النور والحرارة ثم تنطفئ ".

وهذا الرأى العلمى يدل على أن الشمس ستكون سبباً فى اشتعال البحار وستكون الشقوق والأخاديد البركانية والحمم فى قاع البحار سبباً آخر فى اشتعال البحار ، والله أعلم .

#### بسم الله الرحين الرحيم

﴿ إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرتْ. وَإِذَا الْكُواكِبُ انْتَفَسرتْ. وَإِذَا الْبِحَسارُ فُجِّرت ﴾ حدق الله العظيم

سورة الانفطار الآيات (١-٣)

#### بسم الله الرحمن الرحيم

### ﴿ إِذَا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت ، وإذا البحار فُجّرت ﴾

الانقطار آية (١-٣)

ثلاث آيات معجزات مستقبلية أكد العلم وقوعها لا محالة فنحن أمام آيات إلهية معجزات ستقع في المستقبل وذلك بعلم الله أخبرنا الله بوقوعها والله أصدق القائلين.

والذي لا خلاف فيه أن العلم أكد تأكيداً مطلقاً أن لكل شيء نهاية بدءاً من الذرة ونهاية باعظم النجوم حجماً وعمراً ، والتأكيد أتى من قانون الفناء فإن جميع العلماء متفقون أن فيزيولوجية الخلق تحمل عوامل الفناء عند بدء الخلق. فما خلق الله شيئاً إلا وضع فيه قانون فنائه المحتم لا محالة ، وقد جعل الله هذا القانون يطول ويقصر حسب قاعدة الفناء في هذا الشيء فالإنسان يعيش ما بين ١٠٠ مائة مليون عام ومليار يعيش ما بين ١٠٠ مائة مليون عام ومليار عام وبعض الحيوانات تعيش خمسة أعوام وبعض الحشرات أياماً وبعض الملكونة ومدة فنائه .

ونعود إلى الآيات الثلاث :

#### ﴿إِذَا السِماء انقطرت ﴾

فالله سبحانه وتعالى وبعلمه بالمستقبل كله يخبرنا ويعلمنا أن هذه السماء دات الحبك ، هذه السماء المتينة القوية جداً المحروسة بقانون إلهى لايغفل عنه ولاينام سيأتيها الأمر بحل عرى الترابط والتلاحم من الله سبحانه فتنشق هذه السماء وتنفطر ، ومعنى تنشق أى تخرج عن قانونها وترابطها بالجاذبية الإلهية وتتلقى الأمر من خالقها بالانفلات من قانون الربط والجنب ثم تنشق السماء

وتفتح أبوابها المفلقة المحكمة بأمر الله فتنزل الملائكة على الأرض كما يأمر الله وذلك يوم القيامة حين تحشر الإنس والجن والوحوش ثم تلفهم الملائكة بأطواق محكمة بإرادة الله ثم تطوى السماء وما فيها من نجوم هائلة وكواكب بكف الرحمن لقوله تعالى: ﴿والسموات مطويات بيمينه ﴾ الرمسر أية (١٧) سا سحان الله .

فمن أين لمحمد ﷺ النبى الأمى بأن يتكلم فى قانون الفناء ويتحدث بهذه القدرة والعلم عن عرى وترابط السماء وانشقاقها.

### ﴿ وإذا الكواكب انتثرت ﴾

وهذه الآية الكريمة إعجاز عظيم ندركه تماماً من التعبير العلمى الصحيح، وكأن محمداً الله تعالى : من الفلك على ظهر هذه الأرض ، وفي سورة التكوير قال الله تعالى :

﴿ وَإِذَا النَّجُومِ انكدرت ﴾ وفي سورة الانفطار يقول عن الكواكب ﴿ وَإِذَا الكواكب انتثرت ﴾ .

فكيف علم محمد ﷺ الفرق بين الكوكب والنجم ليخاطبنا عن النجوم بأنها ستنكدر وعن الكواكب ستنتثر .

هذا التفصيل والتحديد لاياتي إلا من لدن عليم حكيم بيده مقاليد السماء وعنده العلم بحقيقة النجم وحقيقة الكوكب فهو الذي خلق ، فيعلم الفرق بين الاثنين .

**فالنجم:** أو ما يسمى بالشمس هو المضىء أى أن النجم عبارة عن كرة عظيمة ملتهبة بذاتها ترسل الحرارة الهائلة والضوء اللامع .

والكواكب: هو عبارة عن كرة معتمة تضيء بنور النجم "الشمس" المرسل

لها منه، لذا فإن الله سبحانه وتعالى حينما حدثنا عن النجوم فى نهاية الحياة أخبرنا بأنها ستنكدر أى تنطفئ وتنتهى أى يذهب ضوءها وتخمد حرارتها .

وأما حين حدثنا عن الكواكب فقد قال : ﴿ وإذا الكواكب انتثرت ﴾ أى بعثرت وتناثرت وانفلتت من قانون الجاذبية المحكومة به ، ولم يقل " وإذا الكواكب انكدرت " لأن الكواكب لا ينبعث منها نور ولا حرارة ، وطبعاً هذا لا يمكن أن يكون إلا من عند العليم الحكيم الذي يفرق ما بين النجوم والكواكب .

## ﴿ وإِذَا البِحارِفُجِرَتِ ﴾

وهذه أيضاً حقيقة واقعة يتوقع العلم حدوثها عندما تُسجُّر البحار وتنفلت من قانونها عندما تصبح كل الأشياء خارجة عن القانون بأمر من الله وتختلط كل الأوراق، ومنها تنفلت البحار من قانونها ؛ وذلك لأن الحياة الأرضية تكون قد انتهت ولا داعى لوجود مثل هذه القوانين فهى موضوعة لاستمرار الحياة على الأرض ، فحينما تتوقف الحياة على الأرض لم يعد وجود الأشياء وانضباطها ضرورياً ، فالجبال التى هى أوتاد الأرض تطير وتصبح كالفراش المبثوث ، والنجوم تنكدر والكواكب تنتثر والبحار تفجر والإنسان لم يعد يستطيع الاعتذار لقوله تعالى : ﴿ فَإِذَا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان . فيمن الاءريكما تكذبان ، فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان ﴾ . الرحمن الآيات (٣٧-٣٩) .

وأما عن الفرق بين قوله تعالى في علامات الساعة : ﴿ وَإِذَا البِحارِسُجِّرَت ﴾ .

فالآية الأولى يحتم الله اشتعال البحار كلها الأبيض والأحمر والأطلسى والهادى والأسود والأدرياتيك وغيرها بالنار فتصبح كتلة نارية هائلة جداً وقد فصلت ذكرها فيما سبق . وأما قوله: ﴿ وإِذَا الْبِحَارِفُجُرت ﴾.

فهى تحوى معنى كل شئ والله أعلم فكلمة (فُجَّرت) لها معان كثيرة غير كلمة (سُجِّرت) التي لا تحمل إلا معنى الاشتعال بالنار .

أقول تفجرت الأمسور : أى انفلت قانون انضباط الأمور واختلط الحابل بالنابل .

وأقول تفجرت القنابــل: أي انقلت انضباطها الموضوع من صمام الأمان وأحدثت خراباً ودماراً وفتكاً.

وأقول الانفجار الكبير: وهذا اصطلاح استعمله العلماء لحظة نشوء الكون فحدث انفجار وانشطار هائل في كتلة هائلة أي خرجـــت هذه الكتلة عـن هدوئها وتفجرت.

ونفهم من هذا أن كلمة (لُجُرت) أى خروج البحار من قانونها الوضعى المحكومة به الآن لاستمرار الحياة على الأرض ولحظة انفجارها يتم ضياع القانون فى وجود حواجز بين البحار المالحة ووجود الحواجز بين البحار العذبة والمالحة فتختلط مع بعضها وتصبح المياه العذبة مالحة والمالح يختلط مع العذب وتدخل مياه البحار مع بعضها وتصبح أمواجه كالطود العظيم أو كالجبال الشامخات وتموت الحيوانات التى تعيش فى البحار التى سخرها الله للإنسان وتصبح ساعتها الحياة مستحيلة فى البحار وفى اليابسة .

والعلماء في هذا الموضوع غير معارضين بل أكثرهم يؤيد اشتعال البحار وانفجارها ، إذا ما جاء به القرآن من إعجاز \_ وإن كان عن المستقبل \_ فهو محتم الوقوع ، والله أعلم .

﴿ أُمَّنْ جَعَلَ الأُرْضَ قَرَاراً وَجَعَلَ خِلالَهَا أَنْهَاراً وَجَعَلَ خِلالَهَا أَنْهَاراً وَجَعَلَ لَهَا رَواسِي وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزاً أَإِلَهٌ مَعَ اللَّه بَلْ لَهَا رَواسِي وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزاً أَإِلَهٌ مَعَ اللَّه بَلْ لَهَا رَواسِي وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَوْنَ ﴾

صدق الله العظيم

النمل أية (٦١)

# ﴿ أَمَنَ جَعَلَ الأَرْضَ قَرَاراً وَجَعَلَ خَلَالُهَا أَنْهَاراً وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسَى وَجَعَلَ بِينَ البِحرِينَ حَاجِزاً أَإِلَّهُ مَعَ اللّهِ بِلَ أَكْثَرُهُمُ لا يعلمونَ ﴾

صدق الله العظيم

النمل آية (٦١)

صدق الله حينما قال : ﴿ وَإِنْ تَعَدَّواْ نَعَمَّ الله لا تحصوها ﴾ ، والحمد والشكر أوجدهما الله تعبيراً من العبد لخالقه الذي يعطى عباده وييسر لهم كل سبل الحياة الرضية الهائنة ، والمقابل هو الحمد والشكر لله ، لا أن نجحد كما جحد بنو إسرائيل نعمة ربهم ثم نتخذ إلها أخر نعبده . . .

أربع معجزات إلهية في هذه الآية العظيمة . .

﴿ أَمَنْ جِعَلَ الْأَرْضُ قَرَاراً ﴾ .

أى أن الله بقدرته وعلمه هيأ لنا نحن البشر هذه الأرض وجعلها لنا سكناً وقراراً ، والسكن يجب أن يكون أمناً ، كما تأمن على نفسك فى بيتك وتأخذ بأسباب الحيطة والحماية من أى اعتداء وهجوم عليك من الخارج فتصنع النوافذ وتشبكها بالحديد وتصنع الباب وتجعل عليه قفلاً محكماً .

والله سبحانه حينما أراد أن يجعل هذه الأرض قراراً وسكناً لعباده فلابد من توفير سبل الحياة رحمة بخلقه جميعاً ، فقد جعل الله للأرض غلافاً جوياً يحمى الأرض وساكنيها من هجوم الشهب والنيازك المدمرة من السماء وجعل في الأرض رواسي (جبالاً) من أجل أن لا تميد الأرض وتفقد توازنها ، وجعل فيها للاء والبحار وخلق الزرع والأشجار وأمن البشر من فتك الحيوانات للفترسة ، وما خلق الله من داء في الأرض إلا وله دواء ، وترك للإنسان حرية

التفكير والتأمل بما هيا الله له من سبل الأمن والأمان ، وفوق هذا أرسل لهم الرسل لتعلمهم وتهذبهم وتعيدهم إلى الطريق الذي شنوا عنه .

فالله لم يخلق عباده العذاب والشقاء والجوع والحرمان ، ففضل الله علينا عظيم ، بل أمنهم فى حياتهم وهيا لهم فى هذه الأرض كل الوسائل المريحة من أجل الحياة لتكون رضية هنية .

فالحياة مستحيلة على سطح القمر أو الزهرة أو المريخ لأن الله لم يجعل تلك الكواكب قراراً وسكناً لأى من الخلق فلم يعط تلك الكواكب الأمن فيها ، وأكبر الدلائل أنك ترى من الصور المرسلة من السفن الفضائية لتلك الكواكب أثار الدمار التاتج عن هجوم النيازك والشهب وأجساماً غريبة ، وأول هذه الحماية القوية للأرض المقصودة تماماً عن باقى الكواكب هذا الغلاف الجوى المحيط بالأرض والذي يحميها من أي خطر مُدَاهم .

## ﴿ وجعل خلالها أنهاراً ﴾ .

وهذا فعلاً لا يأتى من الطبيعة البلهاء، فالأنهار يجب أن يكون مجراها خلال الأرض اليابسة لتوفر وتؤمن سبل الحياة لأمل الأرض.

فالأنهار هى أحد الأسباب الرئيسية فى استمرار الإنسان على الأرض ، فلولا وجودها لانعدمت الحياة على الأرض ، فمن أين يُسقى الزرع ؟ ومن أين تشرب الحيوانات ؟ وكيف يعيش الإنسان من دون ماء يأتي إليه دون جهد وتعب يحيطه فى مسكنه كما تحيط الأنهار بسكان أهل الأرض ؟ .

والقدرة الإلهية نلمسها في عملية عكسية . فماذا لو أن مياه الأنهار التي تجرى في الأرض مالحة ومياه البحار هي العذبة . فلو كان الصانع هو الطبيعة كما يقول الملاحدة ألا تخطئ هذه الطبيعة ؟ فإذا كنا نحن البشر وبما نحمل من

عقول وتفكير نخطئ في اليوم مرات ومرات أفلا تخطئ الطبيعة وتجعل الماء الذي يجرى في الأنهار مالحاً ؟!! . طبعاً هذا ممكن وأكيد .

فجريان الماء في اليابسة أكبر منّة وفضل من الله على عباده -- فلتحمده ونشكره -- وحاشا لله أن نعبد سواه فهو الخالق المستحق للحمد والشكر على الدوام.

## ﴿ وجعل لها رواسي ﴾ .

وهنا نبت راسخ ثابت ، وقبل أن أدخل فى موضوع الرواسى أيستطيع أحدنا أن يبنى ببتاً أو عشاً أو حتى خيمة دون أن يجعل لها أساساً متيناً يحمى هذا البناء من السقوط ؟ و كم من البيوت والبيوت الشامخات سقطت وهوت ... لمجرد ضعف أساسها وتأسيسها .

وهكذا الأرض لا يمكن أن تثبت وتستمر ملايين السنين لولا هذه الجبال التي جعلها الله أوتاداً تحمى الأرض من الميد والاهتزاز .

وهنا معجزة خالدة سطرها وسجلها القرآن منذ ١٤١٥ عاماً على لسان سيدنا محمد النبى الأمى .

قال تعالى : ﴿ أَلَمْ نَجْعَلُ الْأَرْضُ مِهَاداً وَالْجِبَالَ أُوتَاداً ﴾ النبا ... (7-V).

قال تعالى : ﴿ وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم ﴾ الأنبياء (71).

وقال تعالى : ﴿ وجعَلُ لَهَا رواسي ﴾ النمل (17).

محمد ﷺ أمى لا يقرأ ولا يكتب وهو بعيد تماماً عن جيواوجية الأرض وليس هو فقط ولكن كل من عاش فى زمنه ، فهم لا يعلمون شيئاً عن الأرض والبحار والجبال والنجوم التى تحدث عنها القرآن الكريم . فإذا كان العلم لم يكتشف إلا في هذا القرن أن الجبال هي أوتاد الأرض ولولا الجبال لاستحالت الحياة على الأرض ، فالجبال هي المثبتة للأرض ، وهي الحافظ الأمين للكرة الأرضية .

نعم ، ولقد وجدوا أن أى جبل على الأرض له قاعدة مثله تماماً تحت الأرض ، فالوتد الذى ذكره القرآن هو تحت الأرض تماماً ، وحينما نريد أن نثبت وتداً لنصب خيمة فلابد أن يكون نصفه الأول تحت الأرض ونصفه الثاني فوق الأرض لإتمام عملية الثبات الكلية .

قلو أن محمداً عليه الصلاة والسلام جاء في عصرنا هذا وجاء بهذه العلوم وذكرها في القرآن لقلنا : إن محمداً الله لم يأت بشيء لأن هذا معروف لدى العلم والعلماء ، ولكن محمداً الله جاءت رسالته ونزل إليه القرآن في زمن أهله أبعد عن العلم والمعرفة بالكون وفي كل شيء .

واذلك لا يمكن أن يكون هذا الكلام إلا من عند الله العالم العليم الذي يعرف أساس الخلق أوله وآخره قديمه وحديثه ...

## ﴿ وجعلين البحرين حاجزاً ﴾

ولقد سبق الحديث عن معنى الحاجز وأنه قدرة عظيمة من الله سبحانه وقد وضع الله حاجزاً بين أى بحرين على سطح الكرة الأرضية، وليس من شىء خلقه الله سبحانه وتعالى إلا وله مدلول عظيم فى معرفة الخلق وأساسه ، فلا يمكن أن يكون هناك حاجز بين البحرين لمجرد وجود حاجز ، فلابد له أن يكون خيراً عظيماً لخلق الله ، فالله وحده يعلم ماذا يعنى وجود حاجز وقد بدأ العلم يعرف سر وجود الحاجز بين البحرين المالحين وذلك للمحافظة على بيئة أى بحر له خواصه المعينة ومعادنه وحيواناته ومرجانه وأعشابه ، وربما يكون فى الخلط

بين البحرين استحالة الحياة في البحار لأنواع كثيرة من الحيوانات والمعادن والمرجان ، تماماً كما يحدث على الأرض ، ففي كل الأرض بيئة معينة لخلق حيوانات معينة وزراعات معينة ، فالبطيخ الأحمر لا يعيش في البلاد الباردة كما أن حيوان البطريق لا يعيش على خط الاستواء ، وكذلك في البحار فلكل بحر حياته الخاصة فصل الله بينهما بحاجز من قدرته وهو نوع ثالث من المياه لا يسمح بدخول مياه أي بحر إلى مياه البحر الملتقى به فالله لم يجعل الحاجز حائطاً فولاذياً فهذا عيب في الخلق ، ولكن قدرة الله والمحافظة على جمال الطبيعة جعلته وضع الحاجز المائي من نوع ثالث من المياه ، وهذا سر الإعجاز والعظمة والقدرة المتناهية ، سواء بين البحرين المالحين أو بين البحر المالح والنهر العذب ، محمد عليه رجل عادي بشر مثلنا لا تستطيع عيونه أن تخترق مداها وتكشف أسراراً عظيمة وخاصة أنه يعيش في بيئة صحراوية قاحلة قاسية لا حضارة فيها ولاعلم ، فالعلم الآن وتعاون البشر كلهم في الأرض ويما وهبهم الله من علوم لا يزالون في بداية الطريق ، ولولا الأقمار الصناعية 14 عُرفَ تماماً سر الحواجز المائية بين البحار رغم التقدم الهائل التكنولوجي فيما سبق وكانت كلها دراسات غير مؤكدة .

ورغم كل هذا الفضل العظيم وهذه القدرة الإلهية فإنا نرى أن أفراداً وأقواماً يجعلون مع هذا الإله العظيم إلها آخر لجهلهم وعنادهم وكفرهم ويجحدون حق الله وقدرته ، وصدق الله تعالى : ﴿ وَمَا قَدُرُوا الله حَقّ قَدْرُه ﴾ الحج آية (٧٤) والله أعلم .

﴿ قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَاداً لِكَلِمَاتِ رَبِّى لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّى وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَداً ﴾

### صدق الله العظيم

الكهف أية (١٠٩)

قال تعالى :

﴿ قَلَ لَوَ كَانَ البَّحِرِ مِدَاداً لَكُلُمات ربى لَنَقَدِ البَّحِرِ قَبِلَ أَنْ تَنْقَدَ كُلُمَات ربى ولوجئنا بمثله مدداً ﴾

#### صدق الله العظيم

الكهف آية (۱۰۹)

أية قرآنية تمثل القدرة الإلهية ويَّقُرِننا الجواب بأن علم الله لا ينتهى ، واقد مثل الله لنا البحر في مقام هذه الآية حتى تستطيع عقولنا إدراك المعنى المراد ، فالبحر وما فيه لا يمثل أمام قدرة الله وعلمه شيئاً ، ولكن بالنسبة لنا هو قدرة وعلم غير متناه ، وليس أمامنا نحن البشر على الأرض ما هو أكبر وأعظم من البحر مثلاً إذا أردنا أن نُشبّة أو نُعبّر عن شيء عظيم وكبير .

لذا ضبرب الله مثله به حتى ندرك الفكرة وتصل إلينا.

الذى يريد الله أن يوصله لنا فهو الإشارة أن قدرة الله وعلمه لا طاقة لعقولنا بها ، فمهما حاولنا أن نتكلم عن قدرة الله وعلمه سنجد أنفسنا أخيراً لا نصل إلى ما يستحقه من الإجلال والتعظيم .

ونحن البشر على الأرض نستعمل الحبر " المداد " إذا أردنا العلم والكتابة ، لذا جعله الله لنا مثلاً مضروباً . . . . والرسالة أو الكتاب الذى نريد أن نؤلفه أو نكتبه نحن البشر بالمداد "الحبر" مهما بلغ حجمه فإنه لا يستهلك أكثر من قارورتين من المداد .

فماذا يكون لو كان البحر مداداً ؟ كم يكون عدد الكتب التي نستطيع أن

نكتبها بهذا المداد الذي حجمه حجم البحر . . . . هذا لا يمكن بل هو بالنسبة لنا يدخل في المستحيل .

و «كلمات» التى وردت فى الآية القرآنية تعنى "علم الله" ومثل الله علمه بكلمات لأن الكلمات هى التى تعبر عن العلم ، فالقراءة والكتابة والعلم مصدرها الكلمات فعبر الله عن سعة علمه بلفظ « كلمات » .

ففى الآية إعجاز لغوى مذهل وفيها ربط فنى رائع بين الكلمات والمعنى ، وتحس أنك أمام معنى لا يصل إلى العقول إلا بهذا التشبيه ، فكلمات الآية متصلة اتصالاً هندسياً متين البيان .

فالله سبحانه وتعالى فى هذه الآية ترك الإنسان يعيش فى ذهول من قدرة الله وسعة علمه ويشعر أنه ضعيف جداً أمام الخالق الذى لا ينتهى كونه ولا ينتهى علمه ، وما التحصيل العلمى واللغوى الذى يصل إليه الإنسان إلا تحصيل دنيوى من أجل الحياة لا أكثر ويأمر من الله وقدرته، لقوله تعالى: ﴿ ولا يحيطون بشيّ من علمه إلا بما شاء ﴾ البقرة آية (٢٥٥) .

والآية الكريمة واضحة وصريحة وكانها تقول: أيها البشر لو أنكم الجتمعتم جميعاً وكنتم على قلب رجل واحد ووضعتم أقلامكم كلها على بساط البحث والكتابة وكان وراءكم مداداً للكتابة لا ينتهى فإنكم لن تصلوا إلى قدرة وعلم الله وإليك دليل على ما أقول:

إننا على أبواب القرن الواحد والعشرين وهناك منطقة ذات مساحة هائلة في السماء لونها أسود لا أثر فيها لكوكب أو نجم يضيئ ، ظن علماء الفلك أنها منطقة في الكون الفسيح خالية تماماً من أي نجوم ومجرات وأقروا هذا واستراحوا .

ولكن لما صنعت أمريكا منذ عامين التلسكوب الفضائي الضخم وأسمته «هايل» ثم أطلقته على مركبة فضائية في السماء فإذا به يرسل لهم صوراً توضح لهم أن هذه المنطقة الهائلة الاتساع في السماء والتي ظنوا أنها خالية تماماً من أية كواكب ونجوم ومجرات . . . . فيها من المجرات الكوينية التي لا يعلم عددها إلا الله . . . وأقربها للأرض تبعد عنها / ٧٠٠ / سبعمائة مليون سنة ضوئية ، وأما أبعدها ففي علم الله . . . فأين نحن من كلمات الله وعلمه وقدرته ؟ وكلما اكتشفت البشرية شيئاً وجدت بعد فترة من الزمن شيئاً جديداً خروهكذا . . . حتى برث الله الأرض ومن عليها .

وهذه الآية ليست تحطيماً لعقول البشر وتحديداً لمسيرتهم في العلوم والابتكار ، فنحن أيضاً خلفاء في أرضه بما وهبنا الله من عقل وحكمة ، ولقد فضلنا الله على كثير من خلقه تفضيلاً . قال تعالى : ﴿ ولقد كرَّمنا بني أدم وحَمَلْناهم في البُّر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلاً ﴾ الإسراء آية (٧٠) .

ولكن هذا بيان عظيم من الله لإيضاح قوته وقدرته وعلمه وعظيم ملكه الذى لا تدركه عقولنا التى لها طاقة محدودة مرسومة ضمن ألية رسمها الله لنا لا نصد عنها أنداً.

فليست قدرة الله هى التى وصلنا إليها أو عرفناها بعلومنا واكتشافاتنا وظن بعض الناس أنه وصل إلى قدرات يستطيع بها أن يتحكم فى الأرض أو فى السماء وكيف ذلك ، ومنذ عامين قال العلماء إنهم وجدوا مجرات لا يمكن حصرها أو عدها أقربها إلينا يبعد سبعمائة مليون سنة ضوئية وسيطالعنا عالم آخر بعد مائة عام ويقول إنهم – أى العلماء – وجدوا أن هذه المجرات كلها لا تشكل أمام هيكل مجرة واحدة مكتشفة شيئاً فإنها تتسع للجميع وهكذا . . كأنى أسمم وأرى هذا الخبر بعد مائة عام .

فإذا كانت الجنة التي عرضها كعرض السموات والأرض لا تشكّل من علم الله وقدرته شيئاً فأين نحن من قدرة الله وعلمه .

إن هذه الأرض التى نعيش عليها هى واحدة من مليارات المليارات من الكواكب والنجوم التى تسبح فى الفضاء . . . فهل تستطيع البشرية ويكل ما تملك وحتى بعد آلاف الأعوام أن تشكل وتبنى كوكباً واحداً مثل الأرض وتجعله يسبح ضمن جاذبية السماء ؟ . . . فإن كنا لا نستطيع ولن نستطيع ، . . . فلسنا بشيء أمام كلمات الله وقدرته . والله أعلم

## قال تعالى :

## بسم الله الرحمن الرحيم

﴿وَ عِنْدَهُ مَفَاتِحُ الغَيْبِ لا يَعْلَمُهَا إلا هُو وَيَعْلَمُ مَا فِي البَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إلاَّ يَعْلَمُهَا ﴾

### صدق الله العظيم

سورة الأنعام (٩٥)

#### قال تعالى :

وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما
 تسقط من ورقة إلا يعلمها . . . . ﴾

#### صدق الله العظيم

الأنعام آية (٩٥)

أية فيها علم الأولين والآخرين ولا يحيط بعلم هذه الآية الإنس والجن والملائكة ولا حتى الملائكة المقربون .

إنها آية فيها السر الأعلى الإلهى الذى لم يطالعه أحد بعلم وإن أزاح الستار قليلاً عن بعض علمه رحمة بالبشرية وإن لم يفعل لتركنا نعيش في ظلام قاتل يفتك بعضناً بعضاً دون أن نعلم سر الوجود أو سببه .

وما رأيت في القرآن الكريم آية تماثلها قوة ورهبة وعظمة إلا قوله تعالى :

قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون
 بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً ﴾ . الإسراء (٨٨)

وكلمة مفاتح كلمة لها مدلولات كبيرة جداً وهى مجازية ولا تعنى المفاتح كمفاتيح ولكن تعنى أن الله عنده العلوم كلها والاسرار كلها والأوامر كلها والقدرة كلها ، لا يعلمها إلا هو أى اختصها لنفسه ولم يطلع عليها أحداً من الملائكة أو الإنس ، وحتى هذا أيضاً رحمة من الله لعباده لأننا غير مؤهلين ولا مهيئين ولا أجسادنا وعقولنا تستطيع أن تتحمل غيب الله وعلمه ، فهناك الكثير حتى من علوم الدنيا وغيبها لو أطلعنا الله عليها لفسدت حياتنا وضاق صدرنا

وتعبت نفوسنا وعشنا نهارنا في مقت وحزن وتشاؤم مستمر . ومع كل ذلك ، ... فإن عقولنا لا يمكن أن تتحمل غيب الله وعلمه ولا يمكن لعقولنا أن تتجاوز مداها الذي رسم الله له حدوده ، ومهما أوتينا من العلم فهو ضمن الحدود للفروضة على عقولنا حتى لو بلغنا بعض أسباب السماء فإنا لا نملك شيئاً من قدرة الله وعلمه فأرضنا والمجموعة الشمسية كلها لا تشكل كما قال العلماء إلا حبة رمل واحدة في صحراء مترامية الأطراف .

ثم يقول الله ﴿ ويعلم ما في البروالبحر ﴾ وعلم الله ليس نظيراً لما أوتينا نحن من علم فإننا نعلم ما في بيتنا وما في سوقنا وما تراه أعيننا لكن علم الله أعظم وأكبر مما تتخبل عقولنا الصغيرة.

فالبر واسع كبير فيه ما لا تراه أعيننا وما نراه لا يشكل بالنسبة لعلم الله شيئاً ، وهذا باب كبير ، نأخذ منه على سبيل المثال النبات كيف ينمو ويموت ، وكيف تدخله الأغذية بمقدار وبوزن محكم ، والحيوان الذي يعيش بدون عقل ويرسل الله له رزقه بقدر معلوم ، والديدان والحشرات التي تعيش وتنمو حتى في باطن المسخور والبحور ولا نعلم عنها شيئاً ، ويعلم الأرض التي هي بحاجة إلى ماء وما بها من خلق الله في ظاهرها وياطنها ومقدار حاجتها بحيث لا يقل فتموت الأحياء ولا تتكاثر فيكون الدمار والهلاك ، كل شيء بقدر . فإذا كان البرابس قد حدد الله علمه بذاته فكيف يكون البحر ؟

البحر الذى بقى فى علم المجهول حتى وقتنا القريب وكانت البشرية لا تعلم عنه سوى القليل الذى لا يذكر كتعاملهم معه عبر سطحه وفى أماكن محدودة فقط وكانوا يعيشون على ما يطرحه لهم البحر على شواطئه من حيوانات بحرية وحينما تطوروا قليلاً استطاعوا أن يستعملوا الشباك فى صيد بعض حيواناته الخفيفة والصغيرة الحجم.

ولما شاء الله أن يُرى عباده بعض علمه هيا لهم الأسباب ليروا عظمة الله وقدرته ، فاستطاعت البشرية أن تصنع السفن الكبيرة والغواصات والكاميرات وملابس خاصة للغوص ودخلوا في مجاهل البحر ، وكلما ازدادوا علماً وتعمقوا في دراسة أعماق البحار تأكدوا ثانية أنهم لم يصلوا إلى شيء وأنهم لا يزالون في بداية الطريق .

وآية الله ﴿ ويعلم ما في البروالبحر ﴾ توحى بأن علم الله في البحر كبير جداً جداً ولا يمكن أن نصل إلى شئ منه إلا القليل ، وما تراه اليوم وما اكتشفه بعض علماء البحر الذين أفنوا حياتهم في دراسة البحار أشياء تبهر وتذهل العقل .

لقد اكتشفوا مئات الألوف من الحيوانات البحرية ،كل له نظامه ، حياته ، غذاؤه وطريقته في المعيشة والحياة ، ومنها الكبير الذي يبلغ الأطنان ومنها الصغير الذي لا يتجاوز جرامات قليلة .

ولقد اكتشفوا أن في البحار ودياناً وجبالاً وأنفاقاً تبهر العقول وتؤكد على قدرة الخالق العظيم ، الخالق القادر ، الخالق المقتدر .

ولقد اكتشفوا أن لكل بحر نظامه وحياته وماءه وحيواناته وجواهره ومحاهله العميقة .

ولقد اكتشفوا أن ما بين البحار حواجز تمنع اختلاط البحار بعضها ببعض حتى لا تفسد حياة البحار ، ولقد اكتشفوا أن ما بين البحار والأنهار حواجز وحجراً محجوراً ، وعلموا أن هذا الحاجز قد وضعه الله حتى لا تصبح حياة الأنهار مالحة عبر مئات الألوف من السنين ، وذلك إن حدث لصارت حياة الإنسان على الأرض ..... مستحيلة . ولقد علموا أن في البحار أغذية للبشرية إن أحسنوا استخدامها فإنها تكفيهم وتؤمن حياتهم على الأرض .

ولقد علموا أن أنواع الكائنات الحية في البحار تزيد في تنوعها عن حياة البر اليابس.

ولقد أكدوا أن في قاع البحر براكين وأخاديد تخرج منها النار وعلموا أن هذه البراكين والأخاديد متنفس للحمم والبراكين الهائلة في قاع الكرة الأرضية.

ووجدوا أن في قاع البحار شقوقاً وصدوعاً تعمل على موازنة الكرة الأرضية ، وعلموا أن في البحر قوى مسيطرة ومهيمنة على أجزاء كبيرة وهي الأمرة والحاكمة ضمن مجالها . كالحيتان العظيمة وسمك القرش وغيرها من الحيوانات الكبيرة .

وكل ما علموه لا يمثل شيئاً أمام علم الله ، فكل ما يسبح في البحار رزقه على الله ولا تستطيع البشرية أن تؤمن رزق حوت واحد .

وأين نحن من دقائق الأمور لمخلوقات تعيش في خفاء عن أعيننا في مجاهل لا يعلمها إلا الله ؟ فسر الخلق يكمن في كل شيء صغيره قبل كبيره فأين البشرية من متاهات البحار وأنفاقها ووديانها وما يعيش فيها ؟ أين هم من ظلمات البحار ،هل ما تستعمله البشرية من ضوء ينبعث من فانوس بيد الغواص يكتشف مجاهل البحار والذين تراهم يهزون الحبال لسرعة إخراجهم قبل الاختناق والموت ، وأين الفواصات من أن تدخل تلك المجاهل المحصنة بالصخور والجبال والتي لا تستطيع حتى من مجرد الاقتراب منها خوف التحطيم والضياع .

ومع كل هذا فإن عندى أن دودة في البحر لا يتجاوز طولها ملليمترات

أعظم من والرفى بحر أو جبل في بحر لأن عظمة الخلق تكمن في متابعة تلك الدودة وتأمين سبل حياتها ورزقها والحفاظ عليها من الهلاك وتوالدها من بيضها وحفظ هذا الليض وهذا النسل.

وأما كلمة الله ﴿ وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ﴾ فهذا شأن آخر وعلم آخر وقلم أخر وقدرة أخرى سجد لها عقلى .

إنها كلمات من عند الله لا يستطيع قلم مهما أوتى صاحبه من العلم والذكاء أن يعطى التعبير الصحيح والمدلول الواضح لهذه الكلمات التامات . فما أعظمك يا ربى . كيف أعبر عن آياتك وكلماتك ؟! وهل نحن مؤهلون أن نقف أمام كلماتك ليكون لنا شرف التفسير والبيان لعظمتك وجلال قدرتك .

﴿ وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ﴾ كلمات هى نهاية العلم وقدرة القدر ،
تعجز أمامها العقول وتخشع القلوب ، فهل تستطيع البشرية كلها لو اجتمعت
أن تحصر وتعد ورق شجر غابة واحدة من تلك البقاع الفسيحة في الأرض .

أوضع الله حفيظاً على كل ورقة ؟ أم هي مسجلة عنده : خُلَقها وحياتها ومماتها في اللوح المحفوظ ؟ أم أرسل الله الملائكة ليعدّوها ويحصوها ويعطوها زمناً في خلقها وحياتها ومماتها من أمر الله وقدرته ؟ أم هي في علم الله يرقب الكني كل ورقة من شجرة على هذه الأرض ؟! فياويلنا من مراقبة الله لنا ، فماذا عنا نحن البشر وكيف سنقف أمام الله للحساب وهو الذي يعلم السر وأخفى يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور ﴿ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ﴾ ق الآية (١٨) يا سبحان الله رحمتك وعفوك يا الله .

فوالله إنى لعلى قناعة أن أقلامنا جميعاً نقف عاجزة أمام التعبير الإلهى العظيم في هذه الكلمات ﴿ وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ﴾ فهي سر الأسرار

وعلم علام الغيوب وقدرة ولا تكون إلا من إله قادر مقتدر يفوق عقولنا وتخيلاتها وتصوراتها لمكنون الأشياء . وصدق الله حيث قال :

﴿ لا يعزب عنه مثقال نرة في السموات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ﴾ سبأ (٣) ، والله أعلم

# قال تعالى :

## بسم الله الرحيم الرحيم

﴿ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ النَّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ البَرِّ والْبَحْرِ قَدْ فَصَلْنَا الآيَاتِ لِقَوْمِ يَعْلُمُ وَلَيْحُونَ ﴾

### صدق الله العظيم

سورة الأنعام الآية (٩٧)

﴿ وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون ﴾

الأنعام أية (٩٧)

النجوم علم عظيم وتزيين السماء بها علم أعظم ، لقوله تعالى : ﴿ ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوماً للشياطين ﴾

الملك آية (٥).

فحقيقة علم النجوم كان مبهماً تماماً إلى عصر قريب جداً ، والانسان حينما يسمع أن الله سبحانه خلق النجوم وجعلها زينة في السماء ، ومن ثم جعلها رجوماً للشياطين ثم جعلها هداية للإنسان في متاهات الأرض والبحر في الليل البهيم المظلم من يقرر هذا ؟ ومن يقول : إن حقيقة النجوم هذه للهداية وللرجم ، إذاً الذي يقرر حقيقة النجوم على هذه الطريقة يعلم حق العلم أن تلك النجوم التي نراها في السماء كعقدة الإصبع أو كمصباح صغير جداً خالية من أي حياة على ظهرها وعملها وخلقها ووجودها مرهون بالزينة وهداية الطريق والرجم للشباطين .

هذا القرار أمر جلل فإذا كان الناس فى زمن النبى محمد ( الله على المستطيعون الارتفاع فى السماء أكثر من خمسين متراً إلا بشق الأنفس وتعاون الكثير فى هذا ، فكيف يعرفون حقيقة النجوم تلك التى تعد بالمليارات وتبعد عنا مليارات الأميال ، ثم كيف يحددون وظيفتها ، إن كل معاناة البشرية فى هذه الاجهزة والتسكريات الراقية هل توجد

حياة بشرية أو غير بشرية على كواكب أخرى غير الأرض كل هذا البحث المجهد المضنى ولم يتوصلوا إلى شيء حتى الأن فما معنى هذا ؟

معناه : أن الذي سيعرفونه في النهاية ذكره القرآن الكريم ،

وقال: ﴿ وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها ﴾ الأنعام أية (٩٧).

﴿ ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح ﴾ الملك أية (٥) .

﴿ وزينًا السماء الدنيا بمصابيح وحفظاً ذلك تقدير العزيز العليم ﴾

فصلت آية (١٢) .

﴿ ويسألونك عن الأهله قل هي مواقيت للناس والحج ﴾ البقرة أية (١٨٩).

فما أكرمك أيها الإنسان لقد جعل الله لك كل هذه النجوم والكواكب والتى تعد بالاف المليارات زينة السماء وعلامات لهدايتك في مجاهل الأرض ومتاهاتها وفي ظلمات البحر ، وجعلها لك رحمة منه لتعرف مواقيتك وتساعدك في حياتك الدنيا . قال تعالى : ﴿ ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تقضيلاً ﴾ الإسراء آية (٧٠)

فى هذه الآية يقول الله إنه فصل ووضع تلك الآيات العظيمة الواضحة السهلة للناس ولاقوام تعلم أن الله هو الحق وأن نبيه حق وكتابه حق وأن الجنة حق والنار حق ، والله أعلم .

فكل شيء في السماء أو في الأرض أو البحر خلقه وأوجده من أجل الإنسان .

. . . . يا سبحان الله ، لو أنك تعلم أيها الإنسان مدى إكرام الله لك لبتً ليلك وعشت نهارك ساجداً لله . والله أعلم .

قال تعالى :

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَواتِ وَالأَرْضِ واخْتِلافِ اللَّيلِ وَالنَّهارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِسَى الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ ﴾

صدق الله العظيم

سورة البقرة الآية (١٦٤)

# إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجرى في البحر بما ينفع الناس ﴾

البقرة آية (١٦٤)

نعم إن الذين يفكرون . . . آناء الليل وأطراف النهار في خلق السموات المحصنات بقدرة الله سيعلمون في النهاية عظمة هذا الخالق وقدرته التي لا حدود لها مطلقاً ، فهذه السموات التي لا يستطيع بشر ولا مجموعة أو دول أن تصفها الوصف الحق على الرغم من كل هذه الاكتشافات العلمية الهائلة التي ظهرت في أواخر القرن العشرين . يقول أحد علماء القرن العشرين في علم الفلك إن ما اكتشفناه في هذه الساعة وما علمناه عن هذه القدرة العظيمة التي هي في السماء لا تتعدى أن تكون فلزات السماء الأولى فقط . فكل هذه النجوم الهظيمة اللهائلة الحجم وكل هذه المجرات التي تحوي في مداها مليارات النجوم العظيمة الاتساع ليست بشيء بالنسبة السماء ؛ لأنه كلما اكتشفوا بعداً آخر السماء ينطوي هذا البعد على بعد آخر باكتشاف مجرات أخرى تبعد عنا ملايين الضوئية ، ولأهمية السماء وما فيها حثنا الله على التفكر فيها والتأمل في خلقها لنعرف وندرك ونحس بعظمة هذا الخالق العظيم .

لقوله تعالى: ﴿ ويتفكرون في خلق السموات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار ﴾ أل عمران أية (١٩١).

وما طلب الله منا أن نفكر في خلق الأرض لعظمتها فهي لا شيء أمام هذا الكون السحيق غير المتناهي ، ولكن يما أنها الكوكب الملموس بالنسبة لنا الذى نعيش فيه ونحس وندرك قدرة الله فى خلقه وخلقنا ، وندرك قدرة الله فى الأرض من جبالها ووديانها وحيواناتها فهى الأقرب لنا للتفكر فى الله سبحانه ، وأما معجزة الله فى تقلبنا فى اليوم ما بين الليل والنهار فهى معجزة وفضل من الله وقد سائنا الله فى كتابه لو أنه أحال النهار سرمداً والليل سرمداً فذلك لاشك سيحيل حياتنا إلى عذاب عظيم ، فتعاقب الليل والنهار على الأرض أكبر رحمة من الله لعباده .

وأما تلك السفن (القُلك) التى تعبر البحار والأنهار طالبة الرزق والمعرفة فالله هو المهىء لها وهو الصائع لها ، ولولا فضل الله علينا لما قدر للأشجار وما فيها من خشب أن يكون قانونها الكثافي أقل من قانون كثافة المياه لتستطيع أن تطفو على سطح الماء ولنستطيع . . . صناعة الفلك لتحملنا في البحر ونبتغي من فضل الله سبحانه ونبتغي الرزق الوفير الذي جعله الله في البحر من حيوانات ومعادن وخير كثير .

والله أعلم

### قال تعالى :

### بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ وَمَا يَسْتُوى الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أَجَاجٌ وَمِنْ كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحْماً طَرِيًا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾

### صدق الله العظيم

سورة فاطر الآية (١٢)

﴿ وَمَا يَسْتَوِى الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبُ هُرَاتُ سَائِغُ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحُ أَجَاجُ وَمِنْ كُلُّ تَأْكُلُونَ لَحْماً طَرِيًا وَتَسْتَخْرِجُونَ حَلِيّةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْقُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرً لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾

#### صدق الله العظيم

فاطر الآية (١٢)

اختلاف البحرين العذب الفرات والملح الأجاج أية من أيات الله سبحانه وتعالى ، ومن يقدر على هذا الأمر إلا الخالق القادر الذى بيده الأمر كله فمنّة الله في هذا منّة عظيمة وفضل لا يعدله فضل .

ومعجزة الله الخلقية في أن فصل البحار المالحة عن العنبة بحواجز مائية من نوع ثالث من المياه قد سبق وتكلمت عنها في عدة آيات قرآنية في أول الكتاب .

ولكن في هذه الآية يتحدث الله عن قدرته وفضله بأن فرق بين المياه فجعل منها العذب الفرات مما نشربه وتشربه دواب الأرض ونسقى به الزرع والشجر والحرث وجعل منها العذب والملح الأجاج الذى جعله الله بقدرته بحاراً ومحيطات وخلق في هذا الماء المالح ما شاء ونوع في الخلق وجعل البحر آية من آياته .

وبعد أن تطور العلم وعرفنا ما في البحار من دلائل علم الله وقدرته أدركنا عظمة الخالق فيما خلق وصنع ، ومن عظمة هذا الخلق أن جعل لنا في البحر منافع كما لنا في النهر منافم ، وجعل في كلا المائين المالح والعذب حياة نستقيد منها ، فنَوَع بقدرته أنواع الحيوانات المائية الطرية واللذيذة الطعم وأساغ طعمها لبنى البشر ، فلم يجعل طعمها علقماً بل جعلها أننا غذاءً وطعاماً وفوق كل هذا ما نستخرجه من البحر من حلية نلبسها ونستفيد منها ، وما أكثر أنواع الحلى ، فاللؤلؤ والمرجان وأنواع أخرى كانت لنا زينة واستخدمناها قيمة مادية نتداولها .

ومن رحمته تعالى أن جعل القلك تمخر عباب البحار فتساعد الإنسان فى الوصول لبغيته وطلبه الرزق والطعام داخل هذا الماء الذى جعله الله لنا عوناً وخيراً ، فما أكرمك يا ربى أعطيت فأجزلت العطاء وتكرمت علينا حتى خجلنا من أنفسنا وأنعمت حتى لم نستطع الشكر الحق .

فالحمد اك يا ربى والشكر لك على ما أعطيت وأنعمت فيا ليت شكرى وحمدى يكفى نعمك وفضلك وكرمك .

والله أعلم

﴿ وَ لَوْ أَنَّمَا فِي الأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلام وَ الْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ



صدق الله العظيم

سورة لقمان (۲۷)

قال تعالى :

ولو ﴿ أَمَا فَى الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ﴾

#### صدق الله العظيم

لقمان أية (۲۷)

إن من عظيم هذه الآية القرآنية الكريمة أنها بحر زاخر مليئة بالكنوز والدرر والياقوت .

ولا أتصور أن يد وعقل بشر تستطيع أن تلم بالمراد من هذه الآية الكريمة فهى قلعة ... محصنة . الاقتراب منها يعنى الاستعداد لقهم مرادها ، فكل كلمة فيها ياقوتة نفيسة فيها سر عجيب في الخلق والقدرة والمعنى ، وهذه الآية العظيمة تعنى الكمال المطلق الواحد الأحد .....

فإن القدرة الإلهية ... في هذه الآية لا يمكن أن تعرف أو توصف ، فالبشرية بما ملكت من أسباب القوة والقدرة في نهايات القرن الحالى لم تستطع أن تتعدى حدوداً مرسومة لها من الله ولا تزال تبحث في الأرض وفي النفس ولم تصل إلى شيء وكأنها في بداية طريق صعب وشاق ؛ لأن علم الله ليس له حدود وكلما تصل إلى شيء ما تجد نفسك أمام أشياء جديدة أخرى ، وهكذا حتى يرث الله الأرض ومن عليها ......

فإذا كان أقرب نجم لنا خارج حدود المجموعة الشمسية التي نعيش

ضمنها يبعد عنا أربع سنوات ونصف سنة ضوئية ... وضمن إمكانيات البشر المتاحة لا يمكن الوصول إليه أبداً ... وما مجرتنا التى فيها مجموعتنا الشمسية إلا واحدة من ألاف المليارات من المجرات التى تسبح فى كون وقدرة الله الملامتناهية فكيف نصبل إلى كلمات الله وعلمه وقدرته ... فهذه الآية تصوير رائع ، وكناية عن قدرة الله التى لا يمكن لعقولنا الصغيرة إدراكها فقط وليس لمسها . و ما نلمسه من قدرة الله حتى الأن لا يتعدى حدود معيشتنا وحياتنا .

فقد صور الله لنا في هذه الآية سعة علمه وعظيم سلطانه وافترض أن البشرية كلها مجتمعة تريد أن تبحث في قدرة الله وعلمه وقد جهزت لهذا البحث أقلاماً تصنع من كل شجر الأرض ... وكم قلماً تصنع من شجرة واحدة ؟ ... وكم عدد شجر الأرض ؟

وكم كتاب يكتب من قارورة مداد "..." واحدة ؟

ولم يكتف الله عند هذا الحد من التصوير الذي يفوق حد تخيل العقل إنما ذاد في المثل المضروب إنكم أيها البشر إذا انتهيتم من الكتابة لمعرفتي ومعرفة قدرتي وقد انتهى مداد البحر الأول فإليكم ببحر ثانٍ واستعملوه كمداد وإن لم يكف فاستعملوا الثالث والرابع والخامس والسادس والسابع ...

وماذ بعد ؟ إنكم لن تصلوا إلى شيء من قدرتي وعلمي فهل تحطمت عقول البشر ؟ لا ، نحن خلفاء في الأرض وفضلنا على كثير من خلقه ... ولكن هذا هو الله قدرته لاتنتهي وعلمه لا حدود له وجبروته وعظمته ورحمته وغيره عظيم وله ملك وغني لا حدود له ، هذه الآية ليست تحطيماً لنا ... إنما هي

عظمة الواحد القاهر الأحد ، إنها آية تسجد لقائلها عقولنا وقلوبنا وأرواحنا وكل ذرة من أجسادنا وتجعلنا نتيه في بحر الحب الإلهي وفي بحر الكرم الإلهي وفي بحر العطاء والرحمة فلندخل في ملك الله وعطائه فقد قال الله في حديث قدسي :

" ياعبادى لو أن أولكم وأخركم وإنسكم وجنكم وقفوا فى صعيد واحد فسألونى فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص مما عندى ... إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر " أخرجه الإمام مسلم فى صحيحه

فأين نحن من عظمة الله وقدرته وسعة ملكه.

والله حريص أن يُعرِّف نفسه لخلقه حتى يعلموا من هو المعبود ...

قال تعالى: ﴿ قَلَ لَمْنَ مَا فَي السَمُواتِ وَالْأَرْضُ قَلَ لَلَهُ كَتَبَ عَلَى نَفْسَهُ الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لاريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون﴾ الأنعام آية (١٦)

وما خلق الله السماء والأرض وهذا الكون الواسع إلا لنتفكر ونتدبر ونعلم قدرة الله من خلاله، وذلك لقوله تعالى : ﴿ وَيَتَفَكُّرُونَ هَى خَلْقَ السموات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار ﴾ آل عمران آية (١٩١) .

فالله عزيز حكيم وقادر ومقتدر وقوى متين ...

فما أعظمك يا ربى وما أكرمك يا خالقى فأنت خلقت وصورت وأحسنت وأبدعت فلك العتبي حتى ترضىي .

والحمد لله رب العالميين .

﴿ وَ إِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الَبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَ أَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوَنَ ﴿ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ﴾

صدق الله العظيم

سورة البقرة (٥٠)

#### وإذ ﴿ وَقِنا بِكُمُ البِحرِ فَأَنْجِينًا كُمْ وَأَغْرِقْنَا أَلْ فَرَعُونَ وَأَنْتُم تَنْظُرُونَ ﴾

البقرة آية (٥٠)

إن الله سبحانه وتعالى يمنُّ في هذه الآية على بنى إسرائيل الذين كانوا دائماً يجحدون فضل الله تعالى عليهم .

وما من قوم أكرموا من قبِلَو الله سبحانه أكثر من بنى إسرائيل ، ويلاحظ القارئ لكتاب الله أن الله تعالى نكر بنى إسرائيل كثيراً وأطلعنا على شأن بنى إسرائيل بأنهم كانوا كلما أكرمهم الله ازدانوا في طغيانهم وعصيانهم لله وقتلهم أنبياء الله بغير حق والآيات كثيرة جداً يذكر الله تعالى فيها فضله ومنته وكرمه على بنى إسرائيل ويذكر أيضاً جحودهم وكفرهم وعصيانهم كقوله تعالى : ﴿ يا بنى إسرائيل الذكروا نعمتى التى أنعمت عليكم وكانى فضلتكم على العالمين ﴾ البقرة آية (٤٧) .

فقد قدم الله الرحمن الرحيم التواب لبنى إسرائيل كل ما يرجونه ويتمنونه ويطلبونه ، ومع ذلك ما زادهم ذلك إلا كفراً وعصياناً وأخيراً ضرب الله عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله وتركهم يتيهون في صحراء سيناء أربعين سنة . ومن أعظم الفضل على بنى إسرائيل من الله هذه الآية الكريمة : ﴿ وَإِذَ فَرَالَا لَهُ الْعَمْ الْبِعَرُ ﴾ .

إنها معجزة من الله سبحانه وتعالى رآها بنو إسرائيل رأى العين وعلموا أن هذا العمل العظيم لا يمكن أن يقوم به سحرة ولا جن ولا البشرية كلها لو احتمعت . ففرق الله البحر إلى قسمين وجعل بينهما طريقاً يابساً يستطيع بنو إسرائيل الهاربون من فرعون وجنوده الدخول فيه ثم المسير من خلاله والهرب إلى الجهة الثانية فيصبحون في مأمن من فرعون وجنوده.

ومع ذلك لما رأى فرعون وجنوده أن البحر قد فرق قسمين دخلوا فيه قاصدين اللحاق ببنى إسرائيل للقضاء عليهم جميعاً ولكن الله سبحانه لما دخل فرعون وجنوده أطبق عليهم البحر ثانية فاستغاث فرعون لما أدركه الغرق ، وقال أمنت برب موسى وهارون . ولكن الله عليم ومطلع على نفوس خلقه ويعلم أنه كاذب منافق فاغرقه الله وأنجاه ببدنه ليطمئن بنو إسرائيل ويكون عبرة وعظة لأهل الشرك والكفر .

وكأن هذا المشهد العظيم أمام عيون ونظر بنى إسرائيل ورأوا بأم أعينهم كيف غرق فرعون وجنوده وكيف أن الله كان معهم فأنجاهم وما يحملون بقدرته وإرادته ، ومع كل هذا فإنهم ظلوا فاسقين كافرين بنعمة الله جاحدين لها ، والآية إعجاز عظيم من الله ، وهى مشهد لا يستطيع التاريخ نسيانه وما تراه الجموع الحاشدة أو أمة كاملة لا ينقص التاريخ منه . . . . شيئاً ، ويكفى بنى إسرائيل هذا الحدث العظيم ليعيشوا بعده فى ظل إيمان قوى لا يزعزع ، فلو أن فرق البحر إلى قسمين ونحن فى نهاية القرن العشرين ورأه الناس بأعينهم لأمن كل معاند ومكابر . فهى قدرة من الله لا يستطيعها الإنس والجن لو اجتمعا ، وليس هناك من قانون يجعل الماء يقف على جنبه أو سيفه لفترة من الأمن ولو كان جزءاً من ثانية .

والله أعلم

﴿ فَأُوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنِ اصْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانفَلَقَ فَكَــانَ كُــلُّ فِــرقِ كَـالطَّوْدِ الْعَظيــــم ﴾

صدق الله العظيم

سورة الشعراء (٦٣)

قال تعالى :

﴿ فَأُوحِينًا إِلَى موسى أَن الْمَدرِبِ بِعَصَاكَ الْبِحْرِ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُ فَرِقَ كالطود العظيم ﴾

الشعراء أية (٦٣)

أيات الله سبحانه وتعالى ومعجزاته أتت للبشرية قاطبة منذ أن خلق الله أدم وحتى يوم القيامة .

ومن آياته المعجزات ما أظهرها الله لعباده قبل بعثة سيدنا محمد ( الهنون القرآن الكريم ، وفيها آياته المعجزات أظهرها لعباده في زمن حاضر البعثة المحمدية وحين نزول القرآن ، ومنها ما أرجأها إلى أزمان الله يعلمها ويعلم ميقاتها. وآية الله : ﴿ فَأُوحينا إلى موسى أن المحرب بعصاك البحر فانقلق فكان كل فرق كالطود العظيم ﴾ آتت معجزتها في زمن سيدنا موسى عليه السلام ورأوها بأعينهم وشاهدها عشرات الألوف من البشر ، وهي حقيقة مطلقة مذكورة عند اليهود والنصاري في كتبهم ، والتاريخ لا ينكرها مطلقا كقوله تعالى في قصة أبرهة الحبشي : ﴿ وأرسل عليهم طيراً أبابيل . ترميهم بحجارة من سجيل ﴾ الفيل آية ( ؟ ، ٤ ) فهذه حقيقة مطلقة لا يستطيع تكذيبها أحد من العالمين لا نتوى الحقائق في التاريخ ، ونحن نعلم أن أقوى الحقائق في التاريخ التي يتداولها الناس عبر أجيال وكل جبل ينقلها الجيل الذي يليه فنثبت لدى محققي التاريخ وتعد عندهم أقوى شاعد على صحة الخبر ، ولذا فإن فرق البحر قسمين وجعل الله

بقدرته طريقاً لموسى وقومه حتى يعبروا حقيقة واقعة لاشك فيها ولا لبس . . . وهنا المعجزة والقدرة الإلهية العظيمة .

يقول كل علماء الأرض من علماء چيولوچيا وفيزياء وعلماء الأرض والبحار إنه لا يوجد قانون فيزيائى وچيولوچى يستطيع أن يوقف الماء على سيفه أى جنبه لو كان قدراً يسيراً لا يتجاوز المتر.

إذن الله بقدرته تجاوز قانون الماء وفلق البحر إلى جهتين وقف ماء كل جهة كجبل شامخ كالطود يَفْرَق خوفاً وهولاً من الله ممتثلاً لأمر الله سبحانه لا يستطيم أن يعود إلى مجراه القديم حتى يأمره الله سبحانه .

وهذا الحدث العظيم وقع حينما فرَّ موسى وقومه بأمر الله سبحانه وتعالى هرباً من فرعون وجنوده فشق الله لهم البحر فرقتين فعبر موسى وقومه واحقهم فرعون وجنوده فاغرقهم الله سبحانه وتعالى ؛ لأن توبة فرعون لم تكن صادقة وإنما خادع بها ، لأنه وجد نفسه يكاد يغرق هر وجنوده فلما اتجه إلى الله وقال أمنت برب موسى وهارون وأمنت بالذى آمنت به بنو إسرائيل ، ولكن الله أغرقه وأنجاه ببدنه لأنه يعلم أنه كافر ومنافق كذاب .

وصدق الله حيث قال:

﴿ الناريعرضون عليها غنواً وعشياً ويوم تقوم الساعة أدخلوا أل فرعون أشد العذاب ﴾ غافر أي (٤٦) .

الباب الثالث

ً عظات وعبر مع آيات الله في البحار ً

﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ وَالْفُلُكُ تَجْسِيكُ السَّمَاءَ أَنُ تَجْسِيكُ السَّمَاءَ أَنُ تَجْسِيكُ السَّمَاءَ أَنْ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللِّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الللللَّهُ اللْمُ الللْمُ اللْمُولَا اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللللَّهُ اللَّه

#### صدق الله العظيم

سورة الحج أية (٦٥)

كل أيات الله تشترك مع بعضها وتبين جلال العظمة ورونق الكلام وسلاسة التعبير فتجعل الذي في قلبه نرة من الإيمان يخرُّ ساجداً أمام جلال الله سبحانه : ﴿ أَلَم تر أَن الله سَحُرٌ لَكُم ما في الأرض ﴾ هذا صحيح ، فالإنسان هو المخلوق الوحيد على الأرض الذي يعمل لذاته إرضاء لله ، وكل ما خلق الله في الأرض يعمل لمصلحة ابن أنم ، وإن كنا لا نزال لا ندرك ما فائدة الناموسة والذبابة بالنسبة إلينا فقد تكون سبباً في القضاء على نوع من البكتريا والجراثيم ، لو زاد عن حده لقتك بالمخلوقات ، وأما عن سبب وجود البكتريا في الأصل فريما لها عمل يفيدنا لا ندركه ، فما خلق الله شيئاً عبثاً فكل بقدر وكل ما خلق مرزون ومحسوب بقدر دقيق جداً (١).

وصدق الله حيث قال: ﴿ إِنَّا كُل شيء خلقناه بقدر ﴾ القمر آية (٤٩) وهذه آية لو ندرك معناها حقيقة لبقينا ساجدين لله شكراً ، ﴿ والفلك تجرى في البحربامره ﴾ وهذه رحمة من الله للبشر ، فلولا أن علمنا الله سبحانه كيف نصنع الفلك وخلق وجهز لنا الخشب الذي جعل له خاصية ألا الطفو على سطح الماء ، لما استطعنا أن نستفيد من البحر وما يحويه من غذاء وكساء ومعادن ، فرحمة الله كبيرة أن جعل في البحر غذاء لنا وهيا لنا أن نصنع الفلك التي تجرى فيه بأمره .

### ﴿ ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه ﴾

وهذا إعجاز خَلقى كبير جداً فالذى يعرف فى علم الفلك ، يعلم حق العلم أن السماء وما فيها من كواكب ونجوم ومجرات هائلة لا يعلم عددها حقيقة إلا الله وأما نحن فنقدر تقديراً معظمه خطأ ، فالسماء وما فيها محكومة بقانون

<sup>(</sup>١) الجن أيضاً فيها من يعمل لإرضاء الله سبحانه وتعالى .

الجاذبية فالكواكب والنجوم ممسوكة بالجاذبية الكبيرة التى وضعها الله بقدرته ولكن الله القادر والصائع لهذه الجاذبية بأمر منه تنحل عقدة الجاذبية فتقع كل النجوم والكواكب وتتداخل وتصطدم مع بعضها ويُخَرَّب النظام الدقيق الذى صنعه الله سبحانه وهذا إن حدث فريما يحدث يحوم القيامة لقوله تعالى: ﴿ والارضجميعاً قبضت به وم القيامة القوله تعالى: أية (١٧) ، وليس معنى قوله سبحانه : ﴿ ويمسك السماء أن تقع على الأرض بما فيها من مليارات النجوم والكواكب بل المقصود أن تقع السماء على الأرض بما فيها من مليارات النجوم والكواكب بل المقصود الأرض فتضيع الأرض ومن عليها ، وما الأرض بالنسبة للكون إلا حبة رمل في صحراء شاسعة وهنا تعبير من الله بالكل ويعنى الجزء فالأرض لا تحمل السماء ، بل السماء تحمل الأرض لعظمها وسعتها . والله أعلم .

﴿ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّموات وَالأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الشَّمَراتِ رِزْقًا لَكُمْ . وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجدْرِي فِسسى الْبَحْدِ بِأَمْدِي فِسسى الْبَحْدِ بِأَمْدِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ ﴾

### صدق الله العظيم

سورة إبراهيم الآية (٣٢)

﴿ الله الذي خلق السموات والأرض وأنزل من السماء ماءً فأخرج به من الثمرات رزقاً لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار ﴾

صدق الله العظيم

سورة إبراهيم آية (٣٢)

هذه الآية الكريمة اخبارية ، فالله سبحانه يعلمنا ويخبرنا أنه المختص بهذا الفضل العظيم ، فضل الخلق وفضل الغيث وفضل تسيير الفلك وفضل تسخير الأنهار ، فهى من الله لا يد لاحد فيها ولا اختصاص لا من ملك ولا إنس ولا جن إنما الفاعل والمقرر والمقتدر عليها هو الله الذي لا إله إلا هو العالم العليم .

### ﴿ اللَّهُ الذِي خَلقَ السِمواتِ وَالْأَرْضُ ﴾ .

نعم هو الله ولا ينكر هذه الحقيقة أحد ألبتة مؤمن أو كافر ، ولذلك والله أعلم بما في نفوس خلقه يقول في كتابه الكريم : ﴿ وَلَمُنْ سَأَلَتُهُم مَنْ خَلَق السموات والأرض ليقولن الله ﴾ لقمان آية (٥٠) ، إذا هذه المسألة لا خلاف فيها من أهل الأرض كلهم برهم وفاجرهم ، فخلق السموات والأرض يفوق عظمة خلقها عقل البشر في أن يتصور أنه من الممكن أن يخلقها غير الله ، والدليل على ذلك ولنقل أن البشرية وصلت في المستقبل القريب أو البعيد إلى أرقى ما يتصوره العقل ويفوقه خيالاً وملكت البشرية على الأرض كل الأسباب فهل نستطيع أن نتخيل أن سكان الأرص ولو اجتمعوا كلهم أن يخلقوا قمراً

يسبح في الفضاء كمثل قمرنا هذا وهو من أصغر الكواكب وأقلها شأناً في السماء ، طبعاً هذا لا يمكن أن يكون ، ويدخل في باب المستحيل الأبدى ، وهذا أكبر دليل على مستوى عجزنا وضعفنا وقلة حيلتنا .

وأما الماء الذي ينزل رحمة على البشر من السماء فهو من اختصاص الله وعلمه وفضله وأول ما يُرجى السحاب ويتآلف ، فالله وحده الذي يعلم طريقه وأى أرض خُلق لها ليحييها بعد موتها ويُخرج الرزق الوقير من ثمر ونبات وشجر ليوفر لنا سبل الحياة .

وهذه الفلك (السفن) تجرى في البحر بأمره ، فمن سوَّى لها سطح البحر؟ ومن يرسل الريح الهادئة الناعمة تقوى أحياناً وتهدأ أحياناً ؟ بأمر الله ، وأى سفينة تستطيع المسير لولا أمر الله ؟ فالموج بأمر الله والريح بأمر الله ، ولا يملك الإنسان حيالها أى قدرة فإن لم يرد الله أن تجرى السفن في البحر أرسل علينا الرياح الهوالك وجعل فوقنا أمواجاً كالجبال فيكون الهلاك على أثرها وأرسل حيوانات البحر العملاقة أمواجاً كالحبال فيكون الهلاك على أثرها وأرسل حيوانات البحر العملاقة فأعاقتنا . كل شيء بأمر الله .

وأما الأنهار وما تحويه من خير عظيم للبشر بما فيها من ماء عذب فرات لنا وبما فيها من الحيوانات ذات اللحوم الطرية والتي هي غذاء للإنسان والفلك التي تجرى في الأنهار بأمر الله ، والحرث والزرع الذي يُسقى بماء الانهار العنبة كلها فضل وخير جاءنا من الله ولكن أكثرهم لا يعلمون ، والله أعلم .

﴿ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ لَكُم الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْماً طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾

### صدق الله العظيم

سورة النحل الآية (١٤)

الآية الكريمة تخص البحر سواء البحر المالح أو النهر العذب فكل يخرج منه رزق وخير للناس .

وأكبر فضل لله سبحانه وتعالى على عباده أن سخر لهم البحر وجعله نافعاً للناس بأمره وجعل كل ما فيه من حيوانات وحلية وماء فى خدمة بنى البشر .

وتخيل بفكرك وعقلك لو كان طعم كل الحيوانات البحرية مرا علقما .

وتصور من ناحية أخرى أن مياه البحار والأنهار خالية تماماً من أي أثر للحياة لا حيوانات ولا حلى ولا معادن .

وتصور أن المياه التى أوجدها الله فى البحار والأنهار ترفض أى جسم ليطفو عليها ، إذا تصورت هذا ثم تصورت العكس بما ترى عينك وتسمع عن الخبر العظيم الذى هيأه الله سبحانه لنا فعندها تدرك فضل الله ونعمه التى أعطاها لبنى البشر .

أليس الخالق لهذا هو الله خالق البحر والنهر ، وحيوانات البحر ، والحلية والمواخر ، أفمن يخلق كمن لا يعطى المواخر ، أفمن يخلق كمن لا يعطى شيئاً ؟ فلو أن الخير بيد ابن آدم لأمسك على العالم كل الخير وما أعطى إلا نفسه لقوله تعالى :

﴿ قَالَوْ أَنتُمْ تَعْلَكُونَ خُرَائُنْ رَحِمَةً رَبِي إِذاً لأَمْسَكُتُمْ خَشَيَةً الإِنْفَاقُ وَكَانَ الإِنسَانُ قَتُوراً ﴾ الإسراء الآية (١٠٠) . هذا هو الله يمنح الخير والعطاء والفضل والرحمة ، وهذا هو ابن أدم إن وقع الخير بيده مَنّعَ لقوله تعالى : ﴿ إِن المُسْتُ الشَّر جَزُوعاً . وإذا مَسنَّه الخير منوعاً ﴾ المعارج الإنسان خُلق هلوعاً . إذا مَسنَّه الشَّر جَزُوعاً . وإذا مَسنَّه الخير منوعاً ﴾ المعارج الآية (١٩ - ٢١) .

فإن نعم الله علينا لا يمكن حصوها ، ومن أكبر هذه النعم علينا نعمة البحر وما فيه من الخير العظيم والرزق الوفير والحياة الجميلة الهائئة .

فلو أن الإنسان يدرك هذه النعم التي أجزل الله العطاء لها لبقى حال لسانه يردد الحمد والشكر ولكن الإنسان كفور بنعمة ربه .

بل وأكثر من هذا لو زاد رزق العبد وعاش فى نعيم كبير فإنه ينسى الله وينسى تلك النعم التى هو عليها ، لقوله تعالى :  $\langle i,j \rangle$  الإنسان ليطفى ، أن رآه استغنى  $\langle i,j \rangle$  العلق الآيات  $\langle i,j \rangle$  ) .

ولو زاد الله من نعمه على عبده لزاد العبد في فسقه وبنيه وضلاله ؛ لقوله تعالى :

﴿ ول بسط الله الرزق لعباده ليقوا في الأرض ﴾ الشوري الآية (٢٧) .

إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات والمحافظين على الصلوات والذاكرين الله كثيراً فهؤلاء يدركون نعمة الله ويقدرونها ويحمدون الله في السراء والضراء.

ولا يسعنا أمام فضل الله العظيم إلا أن نكون عباداً شاكرين حامدين لنعمه وكرمه وفضله .

﴿ هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي البَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي البَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الفَلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتُهَا رِيجٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمْ اللَوْجُ مِسْنُ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنَّوا أَنَّهُم أُحِيْطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مَكَانٍ وَظَنَّوا أَنَّهُم أُحِيْطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَكُ الدِّينَ لَئِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَا الشَّاكِرِينَ ﴾ لَذَي الشَّاكِرينَ ﴾ لَنَكُونَسَنَّ مِن الشَّاكِرينَ ﴾

### صدق الله العظيم

سورة يونس الآية (٢٢)

هذه الآية القرآنية تمثل حركة دائرية للإنسان في الأرض والبحر سعياً حول التكليف الإلهي لدورة الحياة والوجود .

وهذه الآية تعطى حقيقة لا جدال فيها أن الأمر كله لله سواء بالحركة أو الثبات ، فالإنسان مُسيَّــر بإرادة الله في الحياة .

وبَعم الله على الإنسان لا تحصى ، فكل شيء تراه أعيننا أو تسمع به هو من أمر الله وفضله وليست العملية مقصورة على فضل دون فضل فالفضل لله عامة .

والله في هذه الآية يوضيح أن الإنسان حينما يمشى أو يرحل أو يسافر فلا بد له من معين ، ففي البر جعل الله لنا من فضله حيوانات هيأها لنا لاستخدامها في حلّنا وترحالنا كالجمل والحصان والحمير ، وأما في البحر فقد هيأ الله لنا صناعة الفلك " السفن " لنستطيع بها أن نسير فوق الماء ، وهذا الفضل قد يستهتر به بعض الناس ويظنون أن الطبيعة هي التي وهبت لنا شجراً نستطيع أن نصنع منه سفينة نجرى بها في البحر والنهر ، ولو لم يكن أمر صناعة الفلك " السفن " عظيماً لما عده الله منّة عظيمة منه على عباده ، فالله هو الذي أرشد نوحاً لصناعة الفلك ولم تكن معروفة من قبل .

إن هذه الآية توضع لنا مدى جحود ونكران الإنسان لفضل الله سبحانه ويبين الله لنا أن الإنسان إذا ما مسه الضر فهو ذو دعاء عريض وإن استجاب الله له أعرض ونأى بجانبه .

وهذه حال من تتحدث عنهم هذه الآية حيث كانوا فى البحر يسيرون بهدوء وطمأنينة ، فالريح التى تسير السفن تؤدى دورها بمنتهى التأنى والأمان فكانوا فرحين فى سيرهم مطمئنين يأكلون ويشربون ويتسامرون . ولكن لما أرسل الله عليهم ريحاً عاصفة تقلع الشراع وتهددهم بالموت وترى الأموج فوقهم كالظلل فحاك بهم الظلام الدامس والأمواج كالجبال وظنوا أنهم هالكون لا محالة .

هنا دعوا الله رجاء إنقائهم من الموت المحتم وأخلصوا في دعائهم وأوثقوا العهد مع الله في هذا الدعاء التن أنجيتنا من الموت التكون من عبادك الشاكرين الحامدين العابدين يا الله يا رحمن يا رحيم .

ولكن هيهات هيهات إن الإنسان لكفور ظلوم ما إن يكشف الله عنه الضر حتى ينسى ما قال وما عاهد ويعود إلى ما كان عليه إلا من آمن وعمل عملاً صالحاً ، والله أعلم . 

#### بسمر الله الرحمن الرحيم

﴿ أُمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ البِّرِّ والبَّحْرِ وَمَن يُرسِل الرِّيَاحَ بُشْراً بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ . أَإِلَه مَعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُ وَنَ ﴾

### هدق الله العظيم

سورة النمل الآية (٦٣)

﴿ أَمْنَ يَهْدِيكُمْ فَي ظَلْمَاتِ البِرِ وَالبِحْرِ وَمِنْ يَرْسُلُ الرِيَاحِ بِشُراً بِينَ يَدَى رحمته أَلِهُ مِمَ اللهُ تَعَالَى الله عما يشركونَ ﴾

النمل آية (٦٣)

هذه الآية الكريمة خطاب موجه إلى المشركين الذين أعماهم الجهل عن التفكير السليم والرؤية الواضحة فالله فى هذه الآية ببين للناس فضله وكرمه عليهم، وأن كل وسائل حياتهم بيد الله سبحانه ولكنهم لا يفقهون.

فالماء والزرع والربح والنجوم والهواء والحياة والموت والرزق كل ذلك بأمر الله أفلا تعقلون بل يهرعون بسذاجة العقول المصطنعة والمقترنة بمصالح دنيوية مادية على العمل بترك تلك الأصنام الحجرية شريكاً لله . تعالى الله عما يفترون.

إنهم يدعونها ويتقربون إليها وكل ظنهم مع جهلهم أنها هى التى تضرهم وتنفعهم ، وما من شك أن رجلاً لديه عقل وهبة من الله يظن فعلاً أن تلك الحجارة هى الآلهة أو شريك الآلهة ، ولكن المصالح المادية والدنيوية هى التى أعمتهم عن فهم الحقيقة أو سماعها ، وربما يعلمون أن الله وحده هو الحق ولكن شياطينهم تزين لم دائماً عكس ذلك وتبعدهم عن الوصول إلى الحقيقة والاعتراف بها إنه الله الذى لا إله إلا هو .

والله سبحانه في هذه الآية الكريمة يبين للناس بقول حقر يقرع أسماعهم إننى أنا الله الذى أنير لكم طريقكم في ليلكم ونهاركم بما وهبتكم وزينت لكم السماء بتلك النجوم الهاديات من مجاهل الضياع والهلاك ، وأنا الذى جعلت

لكم في الأرض علامات كالجبال والتلال والوديان والصحراء والغابات حتى لا تضلوا عن طريقكم ومسيركم ، بل تهتدوا بها لتوصلكم إلى بر الأمان ، فلو أن الله جعل الأرض مسطحة كلها تشبه بعضها بعضاً ، فكيف نسافر ونرحل ونعود ، فلا علامات ولا إشارات ، والبحر هذا المسلك المجهول لا أثر فيه ولا علم لأحد أو شيء فجعل الله لنا النجوم لنهتدى بها في مجاهل وظلمات البحار ، فكيف كنا سنعرف المشرق من المغرب والشمال من الجنوب ونحن نسبر أغوار البحر وجاءنا الليل البهيم لولا تلك الهاديات من النجوم ، ثم إنكم لو تعلمون ما لهذه الرياح من خير ينعكس عليكم لأدركتم قدرة الله ولعلمتم أن الله هو مانح الرحمة والخير . فالرياح هي التي تُستيرُ السحاب بأمر الله لينزل الغيث على بلد ميت أو منطقة بحاجة إلى الماء ، والرياح هي اللواقح للشجر تحمل غبار الطلع الذي يقوم بعملية تلقيح الأشجار ، فلو أنكم تعلمون هذا لأدركتم رحمة الله وعلمه وقدرته ولكنكم تجهلون وأعماكم عنادكم ومصالحكم واتخذتم مع الله إلهأ أخر فتعالى الله عما تشركون .

## \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

#### بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ أَحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعاً لَكُمْ ولِلسَّيَّارِة وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُماً واتَّقُوا اللَّه الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴾

### صدق الله العظيم

سورة المائدة الآية (٩٦)

﴿ أحلُّ لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم وللسيارة وحُرِّم عليكم صيد البرما دمتم حُرماً واتقوا الله الذي إليه تحشرون ﴾

صدق الله العظيم المائدة أنة (٩٦)

فى هذه الآية قضية تحليل وتحريم منذ أن أنزل الله القرآن على سيدنا محمد ( الله الله و القيامة ، ولتبقى هذه الآية قانوناً إلهياً يُعمل به حتى يرث الله الأرض ومن عليها . فالله يقول إنه أحل لنا صيد البحر وطعامه حرماً كنا أم غير حررم، وأيضاً يُفهم من الآية أنه لا شيء ألبتة يمنعنا من طعام البحر، فكل ما في البحر فهو حلال لنا وأي نوع دون استثناء من الحيوانات البحرية الطرية .

وأيضاً إن كل ما يرميه البحر من طعام على شاطئه فهو حلال أكله والاستمتاع به سواء للقاطنين على شواطئه أم المسافرين الذين يجوبون بقاع الأرض ، وهذا خير عظيم من الله ومنَّة كبيرة ليس لأن الله أحلَّ لنا حيوانات البحر جميعها بالأكل لنذوق المتعة من اللحم الطرى الذي يخرج من البحر ولكن الفضل كل الفضل أن خلق الله لنا في البحر حيوانات بحرية نستطيع أن ناكلها ونستمتع بها ولم يحرمها علينا، فماذا لو كانت حيوانات البحر مرة المذاق علقماً؟ وأما صيد البر فهو مختلف تماماً عن صيد البحر فله قانون إلهي آخر ، فإذا أحل لنا كل ما في البحر حرماً كنا أم غير حرم فإن صيد البر له قانون يختلف عن قانون صيد البحر في شيئين :

١ ـ ليس كل الحيوانات البرية محللة لنا ، فهناك المحلل وهناك المحرم
 كالخنزير والحيوانات أكلة اللحوم وما عداها فهو حلال لنا .

٢ \_ فى البر إن كان الإنسان حُرماً فقد حرم عليه أى صيد صاده ببده وأكله ولكن يسمح أن يأكل من الصيد ما صاده غيره إذا كان غير مُحرِم فهو حلال له .

والسؤال لماذا حرم الله علينا بعض صيد البر؟ وما الحكمة في هذا؟.

نعم لقد ثبت علمياً وبعد التجارب الكثيرة ، أن لغذاء الإنسان تأثيراً كبيراً على سلوكه ، فحينما يأكل الإنسان من لحوم نوات الأظفار المفترسة والشرسة كالنمر والثعلب فإنه يتطبع بطبعها وهذا يتنافى مع طبيعة الإنسان اللطيفة ، وأما لحم الخنزير الذى حرم علينا فقد ثبت بالعلم والتجربة أن لحم الخنزير يحمل فيروسات وبكتريا تؤثر تأثيراً ضاراً على الإنسان وصحته .

وصدق رسول الله (拳) حينما قال : « إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم » رواه الإمام أحمد والبيهقي .

حتمى فما حرم الله على عباده ليس غذاءً وليس دواءً .

والله أعلم .

yaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

#### بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ ظَهَرَ الفَسَادُ فِي البَرِّ والْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذَيْقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾

#### صدق الله العظيم

سورة الروم الآية (٤١)

﴿ ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدى الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون ﴾

صدق الله العظيم

الروم أية (٤١)

وهذه الآية الكريمة إشارة من الله سبحانه أن الخير والرزق الذي تُخرجه الأرض من الغيث الذي يرسله الله رحمة للناس كاد ينضب ويشح بما تقعله الناس وتُقدم عليه من المعاصى والذنوب .

والأرض حينما تنضب ويقل خيرها فكانها قد فسدت ، واستعمال كلمة الفساد في الآية تعبير مجازى يستعمل في الدلالة على قلة الخير وفقدان الرزق، فإن كان الخير كثيراً والأرض مليئة بالزرع والعطاء فلا فساد ، فالفساد يظهر بسبب الفسق والفجور وجحود حق الله .

ومعنى أن الفساد ظهر فى البحر أى فى المدن التى تعيش على الأنهار والتى يأتى موردها ورزقها وخيرها عن طريق النهر الذى يمر عليها وهنا يمسك الله النهر فتقل مياهه وربما تفسد بما يزيد فيها من بكتيريا وجراثيم وطحالب فيستغيث أهلها ويتضرعون ساعتها لله وهذا حال كثير من البشر، اقوله تعالى: 

إن الإنسان ليطفى ، أن رأه استغنى ﴾ العلق الآيات (٦-٧) . فكلما رأى سبحانه عباده حادوا عن الطريق الصحيح وغرتهم الحياة الدنيا ونسوا الله واعتدوا بأنفسهم وظنوا أنهم قادرون على الحياة جاءهم أمر الله ، فمنهم من يكون عقابه أندمار الكامل ، ومنهم من يكون عقابه أن يدمر الله زرعهم

كأصحاب الجنة التى نكرها الله فى سورة « ن » وفى سورة الكهف ، ويميت دوابهم وينديقهم من العذاب ولكن دون الموت النهائى لعلهم يرجعون إلى الله ، ومنهم من يكون عقابه خفيفاً فيقتر عليه رزقه فيرسل عليهم الماء بمقدار قليل ويجعل زرعهم بين الحياة والموت ويقتر عليهم ماء الأنهار أو يجعلها كالطوفان فتتُغرق بعض زرعهم وحيواناتهم ، كل ذلك رحمة بالبشر لعلّهم يعودون إلى الطريق الصحيح الذى يريده الله لعباده ، فالله لا يريد فساداً ولا دماراً لأحد ، ومن أسماء الله الحسنى « الصبور » فترى الله يصبر على عباده ، ولكن إن زادوا فى غيّهم وفسادهم وضالالهم فسوف يكون الله شديد العقاب ، وما قوم عاد وثمود إلا مثلان لنا ذكرهما فى القرآن الكريم ليطلعنا أن الله شديد فى عقابه على أقوام إن لم برتعدوا ويعودوا إلى منهج الله سبحانه ، وكل ما يريده الله من عقابه للناس أن يعودوا إلى الله فينتهوا عن محارمه ويحلوا حلاله ويكونوا شاكرين لله عابدين لم السماء مداراً فيهم الخير وتزداد رحمة الله عليهم .

﴿ وَأَسْأَلُهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضَرة الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهمْ يَومَ سَبْتِهِم شُرَّعًا وَيَحْوُمُ لا يَسْتِبُونَ لا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُحُوا يَفْسَقُحُونَ ﴾ كَانُحوا يَفْسَقُحونَ ﴾

#### صدق الله العظيم

سورة الأعراف الآية (١٩٢٢)

هذه الآية القرآنية من سورة الأعراف بخصوص بنى إسرائيل وهى موجهة إلى سيدنا محمد (ﷺ) بأن يسالهم عن هذه القرية « المدينة » التي كانت على شاطئ بحر القازم « البحر الأحمر » وتسمى أيلة .

اسالهم يا محمد ( الله على عدم الله بأهل هذه القرية عقاباً لهم على عدم 
تنفيذ أمر الله ، والآية تعنى أنكم أيها اليهود تملكون تاريخاً أسود وماضياً 
سيئاً بما اقترفته أيديكم ، فالله سبحانه وتعالى أمر اليهود ألا يصيدوا من 
البحر شيئاً يوم السبت ، ولكن بعض أهل هذه القرية ويزيد عن تلثهم عصوا 
أمر الله سبحانه وتعالى وجلسوا على شاطئ مدينتهم أيلة يصطادون السمك 
مخالفين أمر الله . فعاقبهم الله بأنه سوف يرسل لهم حيتانهم يوم السبت حين 
يصيدون السمك بهذا اليوم .

وهؤلاء لما ازدادوا في معصية الله سبحانه وتعالى فسقاً وضلالاً ولم ينهوا أنفسهم عن المعصية مسخهم الله قردة خاسئين وجعلهم عبرة لغيرهم.

ما أنزل الله البلاء بقوم إلا من فسقهم وعصيانهم لأمر الله سبحانه وتعالى كقوم عاد وثمود ولوط، ومن الأقوام الذين عصوا الله كثيراً وقتلوا الأنبياء وكذبوهم بنو إسرائيل، ولذا كان عقاب الله عليهم شديداً وكلما مدهم الله بالنعيم والخير وفضلهم على كثير من خلقه زاد طفيانهم وزادوا فسقاً وضلالاً.

هذه الآية هى سؤال من الله لبنى إسرائيل عن طريق سيدنا محمد ، ومن خلال القرآن الكريم ، والمقصود من هذه الآية إهانة اليهود وتقديم تاريخهم الأسود بين يديهم عن طريق القرآن الكريم .

والبحر في هذه الآية الكريمة يمثل عطاءً ورزقاً وخيراً لما يُخرج لنا من طعام وغذاء قد وهبه الله لنا بفضله وكرمه

﴿ رَبُّكُمُ الَّذِي يُزْجِي لَكُمُ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لتَبْتَغُوا مِنْ فَصْلِهِ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً ﴾

سورة الإسراء الآية (٦٦)

﴿ وَمِنْ آَيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلامِ ﴾

سورة الشورى الآية (٢٢)

﴿ اللَّهُ الَّذِي سَخَّر لَكُمُ البَّحْرَ لِتَجْرِي الْفُلْكَ فِيهِ بِأُمْرِهِ

وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾

سورة الجاثية الآية (١٢)

﴿ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلامِ ﴾

سورة الرحمن الآية (٢٤)

صدق الله العظيم

في هذه الآيات الأربع من سورة الإسراء والشوري والمجاثية والرحمن يتحدث الله سبحانه وتعالى عن الفلك التي تجرى بأمره سبحانه ، وبالحظ في هذه الآيات الأربع أن الله سبحانه وتعالى سخَّر الفلك التي تجري في البحار والأنهار منةً وفضلاً عظيماً جداً تفضل به على عباده وجعل الفلك رحمة للناس يُحمد الله عليها ويشكر ، لأنها من معجزات الله سبحانه وتعالى ، نعم فهو الذي علم سيدنا نوحاً عليه السلام أن يصنع الفلك ، وينتظر التنور حتى يفور ولم تكن البشرية قبله تعلم شيئاً عن أمر الفلك " السفن " ولم بستخدمه أحد قبله ، والدليل على ذلك أن قوم نوح كانوا يهزءون منه وبما يصنع لأنهم لا يعلمون ماذا يصنع ولماذا يصنع هذا ، واعتبروه شخصاً قد فقد أهليته وعقله ، حين نزول القرآن الكريم ريما كانوا لا يعلمون أن فضل الفلك التي سخرها الله من فضله ورحمته على العباد ولا يعلمون كيف يطفو الخشب على سطح الماء ، ولماذا يطفو وهم وجدوه يطفو فلم تكن عقولهم تستوعب هذا الأمر ، بل يمكن القول أنهم لم يكونوا يوجهونها نحو التأمل والتفكير وتوجيه هذا السؤال . لماذا يطفق الخشيب على سبطح الماء ولا يطفق الحديد ، ولماذا يتحمل الجمل الحر والعطش ولا يتحمل الحصان مثله ، وهم بعيدون حتى عن التفكير بأنفسهم وكيف يعيشون وكيف ينامون ويستيقظون وكيف يتنفسون وكيف يأكلون ، لذا جاء القرآن لينبه تلك العقول النائمة ويوقظها من غفلتها لتعلم أن لها ربا لا إله إلا هو ، وإن هذا النعيم الذي يعيشون فيه هو بأمر الله بقاؤه أو ذهابه ، ولذا جاء القرآن ليصحح المسار ويعلمهم أن فضل الله عليهم كبير جداً ، ومن صور هذا الفضل استخدامهم لهذه السفن التي تطفو في البحر والنهر وينالون بها رزقاً وفيراً لولاه لما استطاعوا أن يأكلوا من البحر شيئاً ، ولا أن يستخرجوا حلية بالسبونها ولا معادن يتزينون بها .

ففى الآية الأولى جعل الله الفلك فضلاً ورحمة على عباده ، وفى الآية الثانية جعلها من معجزات خلقه ، وفى الآية الثالثة جعلها وسيلة لابتغاء الرزق ، وفى الآية الرابعة جعل الله هذه الفلك التي تجرى في البحر وهي كالأعلام والجبال الشامخة آية على عظمة الله وقدرته ، فالحمد لله والشكر له على ما أنعم وعلى ما هيأ لنا من خير عميم .

والله أعلم.

<del></del>

#### بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ وَاتْرِكِ الْبُحْرَ رَهُواً إِنَّهُمْ جُنْدٌ مَغْرَقُونَ ﴾

#### صدق الله العظيم

سورة الدخان الآية (٢٤)

#### ﴿ واترك البحر رهوا إنهم جند مَّقْرَقون ﴾

صدق الله العظيم

الدخان آية (٢٤)

هذه الآية الكريمة وجهها الله سبحانه وتعالى إلى موسى عليه السلام وذلك بعد أن عبر موسى وقومه بنو إسرائيل البحر بأمر الله بعد أن ضرب موسى البحر بعصاه امتثالاً لأمر الله سبحانه فانفرق البحر فأصبح كل فرق كالطود العظيم .

والله سبحانه حينما أمر موسى بأن يضرب بعصاه البحر كان ذلك إكراماً له ، لأن فرق البحر فرقتين أمر عظيم جلل لم يسبق لأحد وما تم لأحد حتى يومنا هذا والله يفعل هذا بأمره دون عصا موسى ولكنه إكرام الأنبياء ليشعرهم الله أنه معهم وأنهم يباشرون بأيديهم ولكن بتأبيد من الله سبحانه وإرادته .

فالله سبحانه يعلم أن فرعون وجنوده لحقوا موسى وقومه يريدون قتلهم والفتك بهم ، ولذا حينما وصل سيدنا موسى وقومه شط الأمان على الجهة الأخرى بقيت عندهم مشكلة عظيمة بأن يعود البحر كما كان حتى لا يستطيع فرعون وجنوده اللحاق بهم وقتلهم ، لأن الطريق مفتوح والبحر مفروق فرقتين والممر الذى جعله الله لهم سالك، وكما أن الله أعطى موسى هذا الفضل العظيم وجعله يضرب بعصاه فامنتل البحر للأمر وانفرق فرقتين، وعليه فإن موسى عليه السلام حينما وصل إلى بر الأمان على الناحية الأخرى من البحر عليه أن يقوم بضرب العصا مرة أخرى ليعود البحر كما كان فلا يزال الفضل بيده بأمر الله ،

ولكن الله أعلم ويعرف أن فرعون بتبع موسى ، لذا فقد وجه الله أمره لموسى عليه السلام أن لا يضرب البحر بعصاه مرة أخرى وعليه أن يترك البحر مفروقاً كما هو على حالته التي هو عليها بعد الفرق ساكناً على الهبئة التي هو عليها لأمر يريده الله ، لأن موسى عليه السلام ربما قام بشكل عفوى ولما اطمأن على قومه وأنهم وصلوا إلى الشاطئ الآخر من البحر على ضرب البحر مرة أخرى ليعود كما كان بعد أن نجا هو وقومه . فلا يستجيب الله له وعندها سيحس موسى بالأسى والحزن بأن الله خذله وحتى لا يقع بمأزق حرج مع نفسه ، فإن الله أمره بأن يترك البحر على حالته لأن فرعون وجنوده سيتيعونهم وسيغرقهم الله في البحر لطغيانهم وفسقهم وفجورهم وتعديهم على الله بتآليه غيره ، ومن ثم فإن فرعون وجنوده اتبعوا موسى وقومه فوجدوا ممراً لهم في البحر وظنوا أنه طريق آمن فدخلوا فيه فأغرقهم الله بعد أن أعطى الأمر للبحر أن يعود كما كان ، ثم أمر الله البحر فرفع فرعون على مرتفع، قيل على وجه الماء وقيل على فجوة من الأرض وعليه درعه التي يعرفونها ليتحققوا بذلك هلاكه ، وهكنذا كانت نهاية فرعون وكفره ، بعد أن علم بنو إسرائيل قدرة الله عليه ،

والله أعلم .

﴿ وَلَقَدْ أُوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي البَحْرِ يَبسًا لا تَخسَافُ دَرَكِمًا ولا تَخْسَى ﴾

#### صدق الله العظيم

سورة طه الآية (٧٧)

### ﴿ ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادى فاضرب لهم طريقاً في البحر يبساً لا تخاف دركاً ولا تخشى ﴾

طه آیة (۷۷)

القارئ للقرآن الكريم يلحظ وهو على يقين أن الله سبحانه أولى بنى إسرائيل رحمة واسعة منه فأحاطهم برعايته ورحمته على فترة طويلة من الزمن وصبر عليهم وأعانهم في كل أمورهم صغيرها وكبيرها .

وأكبر عون لهم من الله أن خلصهم من آل فرعون يسومونهم سوء العذاب يذبحون أبناءهم ويستحيون نساهم ويستعملونهم على حرثهم وأرضهم وفي بناء بيوتهم وقبورهم ، وخدماً في قصورهم يسومونهم العذاب ويسقونهم المر والمهانة ومع كل هذا فالله هو أرحم الراحمين لم ينزل صاعقة تأخذ فرعون وأهله انتقاماً لبني إسرائيل عباده الذين أراد أن يخلصهم من العذاب والذل ولكن الله الذي لا يرضى الظلم لأحد أرسل موسى وأخاه هارون عسى أن يهديا فرعون وأهله علَّهم يعودون إلى طريق الحق والصواب ويؤمنون بالله الواحد الأحد ويَدعُون شرهم وفسقهم ويتويون إلى الله متاباً ، ولكن لما كان فرعون إسرائيل إلى البحر ليخلصهم من فرعون وجنوده الذين ما فتئوا يسومونهم إسرائيل إلى البحر اليخلصهم من فرعون وجنوده الذين ما فتئوا يسومونهم العذاب وأصناف القتل .

والآية تقول وبعد أن تصل يا موسى وقومك إلى شاطئ البحر اضرب بعصاك البحر فإنه سيفلق بقدرتي وارادتي إلى فرقين كل فرق كالطود العظيم وسترى أمامك طريقاً سالكاً في داخل البحر فلا تخف يا موسى ولا يخف قومك – فهذا أمر جلل ويخرق المالوف والقانون والطبيعة – ولكنها يا موسى إرادتى فأنا الله الذى أقول للشيء كن فيكون فاطمئن يا موسى إنى معكم ولا تخافوا فرعون وجنوده ولا تخشوا دخول البحر واسلكوا فيه طريقاً بأمرى فإنى سأخفف عنكم هول البحر وخشيته وساكفيكم فرعون وجنوده . . .

والله أعلم.

﴿ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْياً وَعَدُواً حَتَّى إِذَا أَدْرِكَه الغرَق قال آمنتُ أَنَّهُ لا إِلَـه إِلا الَّــذَى آمَنَـتْ بِـهِ بَنـُو إِسْــرَائِيلَ وأنــا مِــنَ الْمُسْلِمــيْنَ ﴾

سورة يونس الآية (٩٠)

﴿ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيْلَ الْبَحْرَ فَأَتُواْ عَلَى قَومٍ يَعكفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَّهُمْ قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَلْ لَنَا إِلَهاً كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُم قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴾

سورة الأعراف الآية (١٢٨)

هاتان الآيتان من سورة يونس وسورة الأعراف يتحدث الله فيهما عن فضله وكرمه بأن رحم بنى إسرائيل وأنجاهم من الكرب العظيم وجاوز بهم البحر بعد أن فرقه فرقين جعل كل واحد منهما كجبل وطود عظيم وسلك لهم فى البحر طريقاً يهربون منه خوفاً من فرعون وجنوده الذين ما فتتوا يلحقونهم قصد القتل والاستحلال.

وفى الآية الأولى يخبرنا الله سبحانه وتعالى أن فرعون صمم وعزم على الفتك ببنى إسرائيل ولما علم أنهم توجهوا نحو البحر هرباً لحقهم بجنوده الاقوياء المجهزين ظلماً وبغياً وقرر قتلهم والاعتداء عليهم واستحلال نسائهم وتشريد ما تبقى منهم ، ولكن الله كان له بالمرصاد . فظن فرعون أن طريق البحر هذا الذى سلكه الله بقوته طريق عادى فاقتحمه ودخل به ، وبلغت قلوب بنى إسرائيل الحناجر وظنوا أنهم هالكون لا محالة ، وما علموا أن الله معهم ، فلما اقترب من بنى إسرائيل ضم الله البحر ثانية وأغرقه وجنوده فاستفاث وقال أمنت برب وإله بنى إسرائيل ، ولكن الله يعلم أنه كاذب ومنافق فأغرقه وأزجاه بجسده حتى يكون عبرة للأخرين .

وأما الآية الثانية من سورة الأعراف فإن الله يذكر رحمته ببنى إسرائيل بعد أن أنجاهم وجاوز بهم البحر الذى سلك الله منه طريقاً بقدرته وبعد أن خلصهم من فرعون وجنوده وجعله الله آية للناس.

ويعد أن رأوا معجزة الله سبحانه وتعالى بشق البحر وجعله الله فرقين وسلكوا فيه ورأوا بأعينهم هلاك فرعون وجنوده وشاهدوا فرق البحر فرقين وكل فرق يقف كالطود العظيم وهم يعبرون وبعد أن أنقذهم الله وعلموا هذا مروا في سفرهم الذي أمروا به على قوم لا يطمون عن الله شيئاً قد صنعوا لانفسهم ألهة من الصحارة وما شابه ذلك فتحركت في نفوسهم عبادة الأصنام

والأشخاص فسألوا موسى أن يجعل لهم آلهة شبيهة بآلهة هؤلاء وأسوة بهم.

فأجابهم موسى مستغرباً ما يقولون بعد أن رأوا معجزات الله بأنفسهم وأنكروا وحدانية الله : إنكم قوم جهلة فاسقون منكرون لفضل الله عليكم أنسيتم أم تناسبتم فضل الله وعظمته وقوته وجبروته وتعويون الآن إلى الأصنام .

وماذا في الآيتين ؟

إن فرق البحر فرقين وتمهيد الله طريقاً بينهما ليسلك بنو إسرائيل البحر بثمان وطمأنينة آية ومعجزة من الله جعلها الله شاهداً قوياً على بني إسرائيل المنكرين والجاحدين لوحدانية الله .

 إن بنى إسرائيل كانوا وما يزالون منكرين لفضل الله ، والتاريخ أكبر شاهد على ضلالهم وفسقهم ونكرانهم لفضل الله سبحانه وتعالى .

#### بسم الله الرحيم

﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسى لِفَتَاهُ لا أَبْرِح حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أُ

سورة الكهف أية (٦٠)

﴿ فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ يَيْنِهُمَا نَسِيا حُوتَهُما فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي البَحْرِ سَرَبِاً ﴾

سورة الكهف آية (٢١)

﴿ قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أُويَنَا إِلَى الصَّخْرةِ فَإِنِّى نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِيه إِلاَ الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ واتَّخَذَ سَبِيله فِي البَحْرِ عَجَبًا ﴾ أنسانِيه إلا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ واتَّخَذَ سَبِيله فِي البَحْرِ عَجَبًا ﴾ سورة الكهف أية (٦٣)

﴿ أَمَّا السَّفِينَةَ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا ﴾

سورة الكهف أية (٧٩)

#### صدق الله العظيم

هذه الآيات الأربع من سورة الكهف والتى ذكر الله سبحانه وتعالى بها البحر هى بخصوص سيدنا موسى عليه السلام وسيدنا الخضر وما تم بينهما من محاورة ، وموضوعها أن سيدنا موسى عليه السلام وقف خطيباً فى الناس ثم سنُثل من أعلم الناس يا موسى ؟ فأجاب عليه السلام وقال: أنا .

فعاتبه ربه بأنك لست أعلم الناس يا موسى فاذهب إلى مجمع البحرين فإنك ترى هناك شخصاً أعلم منك .

وذهب موسى تنفيذاً لأمر ربه والتقى مع سيدنا الخضر واتفقا على أن يسير سيدنا موسى مع سيدنا الخضر براً وبحراً على أن لا يعقب نبى الله موسى على ما يفعله سيدنا الخضر ، وعليه بالصبر ، وأن لا يسأل أى سؤال حتى النهاية وذلك حتى يدرك العلم الذى علمه الله اسيدنا الخضر وما علمه سيدنا موسى الذى يظن نفسه أنه الأعلم بين الناس .

الآيات الأول الثلاث تتكلم عن سفر سيدنا موسى ليلتقى بسيدنا الغضر ويوضح لنا القرآن الكريم ما لاقاه موسى في سفره من نُصَب وتعب هو وفتاه يوضع بن نون حتى وصلا إلى نقطة التقاء البحرين بحر الروم وبحر فارس وهي مسافة طويلة جداً وبعد أن نسيا حوتهما وأويا إلى الصخرة وجاء له غلامه بالطعام فأكلا.

التقى سيدنا موسى مع سيدنا الخضر وتعارفا يا له من إلهام إلهى ، وكأن سيدنا الخضر جاءه الإلهام بلقاء سيدنا موسى عليه السلام ، ولذا عرفه عندما رآه وموسى عرفه أيضاً عندما رآه ، فسيدنا الخضر نبى وولى من أولياء الله الذى وهبه علماً وحكمة فهو لا يظهر نفسه للناس ، وهذه هى خاصية أولياء الله .

وأما الآية الرابعة .

فهى جواب سيدنا الخضر لسيدنا موسى ، وهو جواب توضيحى بأن السفينة التى خرقها سيدنا الخضر كانت لساكين مؤمنين يخرجون فيها كل يوم قاصدين الرزق والعمل ، ويما أن سيدنا الخضر علمه الله بعض علمه فقد علم أن فى البحر ملكاً ظالماً يأخذ كل سفينة غصباً وظلماً بدون إرادة أهلها فعمل على تشويهها وإعابتها وخلع بعض ألواحها ورماها فى البحر حتى إذا جاءها هذا الملك ورأها معيبة مشوهة تركها ولم يأخذها .

وما الحكمة من هذه الآيات الأربع .

- ١ ـ أن الفضل والحكمة والعلم يؤتيها الله مَنْ يشاء من خلقه وعباده سواءً كان نبياً أو إنساناً عادياً ، فالله أعلم بعباده وخلقه وأعلم بمن يكون أهلاً بالفضل والحكمة والعلم .
- ٢ ـ وكما أوضح الله لموسى على أن هناك من هو أعلم منه كذلك أوضح لسيدنا سليمان عليه السلام الذى سخر له الإنس والجن والطير وأعطاه ما لم يعط أحداً من خلقه أن هناك خلقاً أخرين ليسوا بأنبياء اختصهم الله بالعلم والحكمة ، كالرجل الذى استطاع أن حضر لسدنا سليمان عرش بلقس قبل أن يرتد البه طرفه .
- ٦ ـ الله جعل البحر طريقاً لسيدنا الخضر ليرى سيدنا موسى بعض
   علمه وذلك لما في البحر من عجب وقدرة وعلم .

﴿ قُلْ مَنْ يُنجِيكُمْ مِنْ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرَّعًا وَخفْيَةً لَئِنْ أَنْجَانَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴾

صدق الله العظيم

سورة الأنعام أية (٦٣)

هذه الآية الكريمة تشير إشارة واضحة أن الأمر كله لله وليس للإنسان إلا الله فلا كاشف لضر أو ضباع أو حزن إلا الله ، وقد أشار الله في آية أخرى لهذا الأمر وذلك تأكيداً بأن الإنسان إذا أحاط به أمر جلل يدعو الله ويخلص في دعائه ، يقول تعالى :

# ﴿ وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كلختار كفور ﴾

لقمان الآية (٣٢)

الله سبحانه وتعالى هو الرحمن الرحيم الرؤوف بعباده بُرَّهم وفاجرهم ما دعاه داع في مصيبة ألت به إلا أجابه الله عاجلاً أم اَجلاً .

وهذه الآية تصف عباداً للرحمن كانوا في البحر يمخرون عبابه في قُلك قاصدين الرزق أو الحرب والفتح .

والبحر لا تملكه دائماً الربح الطبية الهادئة التي تسيّر الفلك بهدوء وراحة واتزان ، ولكن البحار مليئة بالمخاطر القاتلة والمفاجئة وإحدى هذه المخاطر القاتلة الربح الهائجة التي تخلف أمواجاً ترتفع حتى تصبح كالجبال طولاً وتصبح السفن فجأة وسط أمواج هائجة تلفهم من كل حدب وصوب ولا يستطيع أحد إيقافها وتهدئتها إلا الله القادر المقتدر ، والإنسان لضعفه لا يجد في ملماته ومصائبه منقذاً إلا خالقه القادر المقتدر فيدعوه ، والدعاء في هذه الآيات تضرعاً من عباد الله الذين غشيهم الموج فجأة في البحر بعد أن كانوا يسيرون في طمانينة وأمان فأصبح عليهم الموج كالظل فأحالهم من نهار تضيء فيه الشمس إلى ظلام دامس لا يرون حتى أنفسهم وسط هذا الموج الهائج فنالوا وناجوا الله المنقذ لهم من هذه المحنة التي تحتم الموت عليهم جميعاً ،

ولكن الله برحمته أنقذهم جميعاً وأوصلهم إلى البر سالمين فلما وصلوا إلى بر الأمان فمنهم مقتصد ومنهم من كان جاحداً لفضل الله سبحانه وتعالى الذى أنقذهم . وعدَّ الله إنقاذهم أنه ومعجزة من عنده ، ويصف هؤلاء الذين جحدوا بمعجزة الله في إنقاذهم أنهم كافرون بنعمة الله وفضله .

ومعجزة هذه الآية الكريمة أن الله يصف وصفاً دقيقاً حياً للموج الهائل الذى لا يكون إلا في أواسط البحار والذى يبلغ الجبال طولاً ، ومن ذا الذى يستطيع في زمن رسول الله أن يصف وصفاً حياً لما يتشكل بين الأمواج الهائجة الهائلة من مظلام دامس تسببه الظلل التي تتكون من الأمواج التي ترفعها الرياح بأمر الله .

هذا الوصف الدقيق الحى لا يكون إلا من الله الخالق الذي يعلم سر خلق الأشياء كلها في برها وبحرها ، وهذا الوصف لا يأتي إلا من عند عليم حكيم خالق البحار بقدرته ، العالم بما يلج فيها وما يخرج منها وما يحدث فيها .

والمله أعلم

﴿ وَ لَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُم عَلَى كَثِيرٍ مِمَّىن خَلَقْنَا تَفْضِيلاً ﴾

#### صدق الله العظيم

سورة الإسراء أية (٧٠)

### بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ واقد كرمنا بنى أدم وحملناهم فى البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير مِمِّن خلقنا تفضيلاً ﴾ الإسراء آية (٧٠)

ما أجمل وأعظم هذه الآية الكريمة من رب كريم فإنها قوة وعز وكرم لبنى أدم على الأرض ... إنها الجاه والسلطة والخلافة والسيادة من الله الكريم العزيز للبشر الخلفاء في أرضه .

نعم لقد ارتضى الله سبحانه وتعالى أن تكون البشر خلفاء على الأرض بما وهبها من قلب وعقل تستطيع بهما أن تتحكم فى الأرض وتحكمها وتبتغى عزُّ وطاعة الخالق.

فالكرم والنعمة التي وهبها الله لعبده ... على الأرض لا تُعد ولا تُحصى لقوله تعالى: ﴿ وَإِنْ تعدوا نعمة الله لا تحصوها ﴾ إبراهيم آية (٢٤) .

وإذا أتينا كبيرها وتركنا صغيرها حتى لا يطول بنا المقام ...

فأول مشاهد الكرم جاءت لحظة خلق سيدنا آدم ، فقد أمر الله سبحانه وتعالى الملائكة \_ ولم يستثن منهم أحداً – بالسجود لآدم ، وهذا إكرام عظيم من الله سبحانه وتعالى وإن لم يكن السجود لذات آدم ، ولكنه سجود لعظمة الله في خلقه للإنسان بما حواه من عقل وقلب استطاع أن يدرك قدرة الله في كونه وأرضه ، وقد قال تعالى : ﴿ وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتمصادقين ﴾ البقرة آية (٣١) .

ومن ثم ارتضى الله لآدم وذريته أن يكونوا خلفاء في الأرض التي وهبها

أسباب الحياة والوجود بقدرته وعلمه وجعل كل ما في هذا الكون الذى لا ندرك أوله وآخره مرهوناً بوجود ابن آدم على الأرض ونهايته مرهون بنهاية ابن آدم.

قال تعالى : ﴿ وَالْأَرْضُ جَمِيعاً قَبْضَتَهُ يَوْمُ القيامةُ وَالسَّمُواتُ مَطُوياتُ بِيمِينَهُ ﴾ الزمر آية (٦٧)

يا سبحان الله ... ما أعظم وأكرم هذا الخالق العظيم الذى لانزال نجهل عظمـته وكـرمه ، وصـدق الله حيث قـال: ﴿ وماقـدروا اللـهحققدره ﴾ المحققدره أله عظمـته وكـرمه ، وصـدق الله عنه قـال المحققدره أله المحققدرة (٧٤)

ومـن أوجه الكرم العظيم من الله على خلقه أن هيأ لهم بإرادته وقدرته خلقاً آخر ومن نوع آخر يحملهم على الأرض فقد خلق الله لنا هذه الحيوانات التى تحملنا فى مجاهل الأرض وصحرائها وجبالها ووديانها وكفانا العناء والمشقة والتعب : كالحمير والبغال والخيل والجمال فكلها تعمل على راحة ابن أدم وخدمته وجعل الله بقدرته ، كل نوع منها يعمل فى مسلك مختلف عن الآخر فالحمير والبغال للسهول والوديان ، والخيل للتلال والجبال والسهول والجمال ، للصحراء والعطش فترات طويلة ... يا سبحان الله .

فمن جعل الجمال تتحمل العطش ، ومن جعل الخيل للسير السريع ، والحمير للحمل البطئ ؟ ... ولماذا خلق الله هذه الحيوانات ولم يكرمها كما كرم ابن آدم فخلق لها ما تركبه وتربحها كما يربحنا ؟

لأن الله لم يكرم هذه المخلوقات كما كرمنا ، فالله يرحمها برحمته وهو لم يخلقها ليكرمها ، فالكرم الإلهي اختصه الله بخلق دون خلق ورحمته وسعت كل شيء.

والبحر هذا المسلك الكبير الذي لا تستطيع قدم أن تسير عليه ولا أن تطأه الا هُوتُ في قاعه بلا عودة .

ولكن الله رحمنا بأن هيأ لنا ما نستطيع به أن ندخل البحر ونسلكه ونحن مطمئنون ، نعم فقد هيأ لنا الخشب والشجر وجعل له خاصية الطفو على سطع الماء ، وترك له قوة الحمل وأن يطفو بما يحمل ... وجعل الله بقدرته لأجسادنا طاقة وقدرة وحركة نستطيع بها أن نطفو على سطح الماء أو نغوص في أعماقه لمسافة نستطيع بها أن نرى قدرة الله ونستطيع بها أن نتحرك بما يفيدنا جسدياً كحركة وسباحة ورياضة ...

ولقد ترك الله لنا في هذا البحر من الطبيات والرزق والخير الكثير لولا رحمته وفضله لما استطعنا أن ننال منها شبئاً.

وختام الآية الكريمة أن الله بكرمه ورحمته فضلنا على كثير من خلقه تفضيلاً ، وكيف لنا أن نعرف كل ما خلقه الله لنعلم أين موقعنا مما خلقه ومادام الله قد قال ﴿كثير ﴾ فإن موقعنا سيكون في المقدمة بإذن الله .

ألا يكفى كرم الله لنا وما أعد الله لنا فى الجنة من الخير العظيم والنعمة التى لا ندرك كنهها وماهيتها ، وصدق الله حيث قال : ﴿ وسارعوا إلى مفقرة من ربكم وجنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين ﴾ أل عمران آية (٧٢)

رحمة في الأرض وكرم في السماء فما أعظمك وأكرمك ياربي ...

وصدق رسول الله ﷺ بقوله : " يقال لأهل الجنة لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبداً ولكم أن تعيشوا فلا تبأسوا أبداً وأن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبداً " (رواه مسلم في صحيحه).

#### قال تعالى :

#### بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ الفُلكَ تَجْرِى فِي الْبَحْرِ بِنِعْمةِ اللَّه لِيُريَكُمْ مِنْ آيَاتِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴾

### صدق الله العظيم

سورة لقمان آية (٣١)

#### بسم الله الرحمن الرحيم

# ألم تر أن الفلك تجرى في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ﴾ لقمان آية (٣١)

الله سبحانه في هذه الآية الكريمة يبين لنا أن نعمة الفلك بالنسبة إلينا نحن البشر نعمة كبيرة جداً ..

فالفلك أية من أيات الله جعلها وسيلة لذرى معجزات الله بها ، والبحر والنهر أيتان من أيات الله بما يحملان من أسرار خلقه وعجيب صنعه ، وقد سبق لى وفي أيات أخرى أن بينت معجزات الله في البحار من الحواجز إلى المحر المحجور إلى البحر المسجور إلى الظلمات التي هي في أعماق البحار اللجية ، فالفلك نعمة من نعم الله علينا ، فكيف نصل إلى آيات الله في البحار إن لم يهيئ الله لنا ما نستطيع به أن نخوض البحار لنتعرف على أسرارها ونستفيد بما خلق الله في البحر والنهر من لحم طرى نأكله وحلية نلبسها .

ومن نعم الله علينا نحن أهل هذا العصر أن هيأ لنا بقدرته ما نستطيع به أن نسبر أعماق البحار وبرى بأعيننا تلك المجاهل التي تعيش فيها آلاف الأنواع من الحيوانات البحرية ، والناظر إلى تلك المخلوقات يسجد حمداً وشكراً لهذا الخالق الذي خلق فأبدع وصنع فأذهل ، فالنظر إلى سمكة واحدة ويما وهبها الله من دقة الصنع والخلق تبهر العين لتناسق ألوانها وأشكالها الرائعة وما يزيدك إيماناً ما تراه في أعماق البحار من وديان وجبال ومرجان وأعشاب ومعادن تجعلنا نسجد إجلالاً وإكباراً لهذا الخالق العظيم ، لهذا المصور الذي صور فأحسن التصوير .

إن ما نراه في عالم البحر وأخص جيلنا هذا الذي هيأ الله له ما يرى بعينيه ويسمع بأذنيه ، هذا الجيل المطالب بقوة الإيمان وزيادة التقوى ، وأن نكون عباد الله صابرين وشاكرين فما أعظمك ياربي وما أبدع خلقك ، ونشكرك على ما أنعمت فما ينبغي لأنفسنا أن تتوقف عن الشكر على الدوام والحمد لله رب العالمين .

#### قال تعالى :

#### بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلا إِيَّاهُ فَلَمَّا خَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وكَانَ الإِنْسَانُ كَفُوراً ﴾

#### صدق الله العظيم

سورة الإسراء أية (٦٧)

#### بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضَّرُّ فَي البحر ضَلُّ مَنْ تَدعونَ إِلا إِياهَ فَلَمَا نَجَاكُمَ إِلَى البرأعرضتموكان الإنسان كفوراً ﴾.

الإسراء أية (٦٧)

البحر هذا المسلك الغامض في مجاهله ومتاهاته من دخله كان معرضاً لأخطار قد يدفع الإنسان حياته ثمناً لها ، ولولا رحمة الله بنا لما نجا من أحد خاضه .

ولما كان البحر بفضل من الله أحد أسباب الرزق والخير ، فإن الناس تسلكه وفي أعماقها الرهبة والرغبة ، فالبحر لا علم فيه لأحد ولا قدرة فيه إلا قدرة الله ، ومن دخل البحر في يوم لطيف شمسه ساطعة وموجه هادئ ظن أنه نال مناه فتراه يسرع في دخول البحر جرياً وراء الرزق والصيد وربما يزيد في سرعته مستغلا هدوء السماء ، ولكن هيهات فالبحر لا يبقى على حال وقد ينقلب حاله في اليوم مرات ومرات .

فنرى الموج فجأة يهيج مخلفاً وراءه ثورة ، وكأنك فى انفجار بركانى وفجأة تحس وأنت تسير بهدوء وطمأنينة أنك أصبحت بين جبلين من الماء يبلهان ما حولهما ويفرقان كل ما كان يعده بيتاً أمناً .

فنرى النين كانوا في أمن وأمان وهم على سطحه يتخبطون ويصيحون ويستنجدون ولكن من المنقذ والمنجى غير الله .

فليدعوا من يشاءون فليس لهم إلا الله الذي بيده الأمر والفعل وليس غير الله أحد يأمر البحر أن يعود كما كان . والآية تصور جحود الإنسان ونكرانه لفضل الله .

والله ذو فضل على الناس ، فمن غيره يرفع الضر عنهم ؟ ومن يجيب المضطر إذا دعاه ؟ فالإنسان إن وقع في ضر وأذى فإنه ذو دعاء عريض ، وإن كان في نعمة استغنى وأعرض عن ذكر الله وصدق الله حيث قال . ﴿ إِنْ الإنسان ليطفى ، أن رآه استغنى ﴾ . العلق الآيات (٦-٧) .

فالإنسان كافر بنعمة الله عليه ولا يحس بهذه النعمة إلا إذا افتقدها .. وانظر إلى هذه الآية الكريمة فإن فيها عمق الفكرة مختصرة بكلمات قليلة تدل دلالة واضحة على المعنى المراد ، فالانسياق والانسياب في المعنى جعله يصل إلينا بسهولة ويسر .

والله أعلم.

#### الخانقية

الحمد لله حمد الشاكرين . . . أحمده وأشكره وأستعين به وأستغفره

وهذا البحث لا يمكن أن يكون كاملاً ، فالكمال لله وحده ولكن الكاتب أو الباحث يحاول وبعون الله أن يقدم عملاً سليماً وبحثاً جيداً مما يراه خيراً للجميم . .

والله ولي الأمر والتوفيق ، ،

ماهر أحمد صوفى

#### « تقريظ »

أحمدك ربى حمد العبودية الصدق للربوبية الحق سبحانك تتزهت عن كل صفات الحوادث وتفردت بالخلق والإيجاد ، وصلى الله على البشير التذير الذي استقبل آخر إرسال السماء لهدى الأرض وبلغ عن الحق أمره للخلق .

وبعد \_ فإنى لا أجحد فضل الله على كثير من الناس ولا أنكر نعمه وأياديه وما كتبه المؤلف الفذ عن « من آبيات الله فعى البحار » موضوع قشيب قل من أدلى بدلوه في مثل هذه الميادين وما كتبه بحق إنما هو ثمرة جهد كبير وعمل مضن وكفاح متصل وإصرار قوى على أن يصنع شيئاً ذا قيمة جديدة في زمن نشكو الظمأ المحرق لنرد على أعداء الإسلام .

وقل من جد فى أمر يحاوله واستصحب الصبر إلا فاز بالظفر ، وهذا البحث المستفيض الذى خرج إلى النور فزاد بريقاً ولمعاناً ليس وليد صدفة . . ولكن الله قد أدرك بلطفه وهيا للناس من يردهم إلى ساحته ويبصرهم بآياته ، فالناس أمام العلم والجهل والحق والباطل كالتربة المتعطشة للماء منها الخصبة التى تشرب الماء وتنبت ، ومنها الصلبة التى تستمسك بالماء ولا تنبت ، ومنها الرلمية القحلة التى يتسرب إليها الماء ولا يؤثر فيها ، ولكن قضى ربنا أن يحق الحق ويبطل الباطل ، قال تعالى : ﴿ فَأَمَا الزَيْدِ فَيذَهُ بِ جِفَاء وأَمّا ما ينقق الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال ﴾ وقد أمرنا قرآننا أن نقف على حقائق الله فى كونه ونتبصره ولا نتنكر له ، قال تعالى : ﴿ وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً } فالأية لم تهمل العقل ولم تضيق عليه وإنما طالبته إذا وقف أمام الا يعلم ألا ينكر ، وألا يلتوى غضباً بل طلبت الآية المزيد من العلم مع

الاعتقاد بأن العقل لم يدرك العلم فلولا الدين لما تحرك العقل بالتفكير فهو الذي لفت الجميع إلى عالم البحار والكواكب وغيرها: ﴿ ذَلَك تقدير العزيز العليم ﴾ وكل ملحد يؤمن بأن هناك قوة عظمي تستطيع أن تفعل المعجزات ، وقد بين هذا المؤلف الرائع جانباً من صنع الله ، فقد طاف بنا وحلَّق بين سماء القرآن وتكوين البحار رغم أن المراجع في هذا المضمار قليلة ونادرة ، وهذا البحث الجيد بحق يأخذ بيد الحائر إلى الهدى وبيد المؤمن إلى مزيد من الإذعان والبقين ، وأنا أشد على بد المؤلف الكريم وأشكر له هذه اللفتة الايمانية التي عشناها ، وأدعو الله أن يثيبه خير الجزاء ، والله يختص برحمته من يشاء والله نو فضل عظيم ، فقد بذل مؤلف هذا الكتاب الأستاذ / ماهر أحمد صوفي جهداً شاقاً يطفو فوق سطح البحر ليسجل ما يراه بمنظار القرآن ثم يغوص ليؤكد ما رأه من نظريات علمية وحقائق دينية وهذا عمل يحسب له وأجره على الله ، وهذا الكتاب رد على الملاحدة وصرحة في عالم المادة كما قال المؤلف أكرمه الله في الدنيا وأسعده في الآخرة مستدلا بقول الله تعالى: ﴿ هَذَا خُلَقَ الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه ﴾ وقد حرص المؤلف زاده الله ثباتاً أن يجلى الآيات الكونية بأشعة من القرآن والسنة . فهنيئاً لك أخى الكاتب العظيم هذا الإخلاص الوافر والإيمان الراسخ ، وأدعو ربى أن يكون ذلك باكورة طيبة لمؤلفات أخرى متتابعة في آية أخرى من آيات الله وما أكثرها ، بارك الله لك وعليك وأجزل لك خير الثواب ووفقك أنت وأمثالك لما يحبه ويرضاه ، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل ، ،

دکتور

محمد فتحي عجيز

# محتويات الكتاب

| مبنحة | الموضوع لل                                    |
|-------|-----------------------------------------------|
| ٥     | الإهــداء :                                   |
| ٧     | المقدمـــة :                                  |
|       | الباب الأول:                                  |
| 11    | مقدمة البحث ومراجعه                           |
| Y1 •  | نظرة موجزة في إعجاز القرآن                    |
|       | الباب الثانى :                                |
| ۳. 🌑  | آيات الإعجاز العلمي ،، ،، ،، ،، ،، .، .،      |
| ٣١    | مرج البحرين يلتقيان ، بينهما برزخ لايبغيان    |
| ٥٣    | وهو الذي مرج البحرين هذا عنب فرات             |
| ٧٩    | أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج    |
| 1.7   | والطور وكتاب مسطور والبحر المسجور             |
| 177   | وإذا البحار سُعِّرتْ                          |
| 177   | وإذا البحار فجرت                              |
|       | أمن جعل الأرض قراراً وجعل خلالها أنهاراً وجعل |
| 189   | بين البحرين حاجزاً                            |
| 127   | قل لو كان البحر مداداً لكلمات ربي             |

| سفحة | المضسوع الد                                                          |
|------|----------------------------------------------------------------------|
| 105  | وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو                                   |
| 141  | وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها                                  |
| 170  | إن في خلق السموات والأرض والفلك التي تجرى في البحر                   |
| 179  | وما يستوى البحران هذا عذب فرات                                       |
| ۱۷۳  | ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده                          |
| 174  | وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم                                        |
| 117  | فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر                                 |
|      | الثالث;                                                              |
| ۱۸۷  | عظات وعبر مع أيات الله في البحار                                     |
| ۱۸۹  | ألم تـرّ أن الله سخـر لكـم ما فـى الأرض<br>والفــلك تجـرى فـى البحـر |
| 195  | الله الذي غلق السموات والأرض وسخر لكم الفلك<br>لتجرى في البحر        |
| 197  | وهو الذي سخر لكم البحر لتأكلوا منه لحماً طرياً                       |
| ۲.۱  | هو الذي يسيركم في البر والبحر                                        |
| ۲.0  |                                                                      |
|      | أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر                                      |

## المنفحة المنفحة

| 414   | ظهر القساد في البر والبحر                                   |
|-------|-------------------------------------------------------------|
| 717   | واسالهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر                     |
| 771   | ربكم الذي يزجى لكم الفلك في البحر                           |
| 771   | ومن أياته الجوار في البحر كالأعلام                          |
| 771   | الله الذي سخر لكم البحر لتجرى الفلك بأمره                   |
| 771   | وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام                        |
| 770   | واترك البحر رهواً إنهم جند مغرقون ً                         |
|       | ولقد أوحينا إلى موسسى أن اسسر بعبادى فاضسرب                 |
| 449   | لهجم طريقساً فننى البحسين                                   |
| 777   | وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده             |
| 777   | وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم                    |
| 777   | وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين            |
| 777   | فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا |
| 777   | قال أرأيت إذ أوينا واتخذ سبيله في البحر عجباً               |
| 777   | أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر                   |
| 137   | قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر                           |
| Y 2 0 | ولقد كرمنا بنى أدم وحملناهم في البر والبحر                  |
| ۲۵۱   | ألم تر أن الفلك تجرى في البحر بنعمة الله                    |
| ٥٥٢   | واذا مسكم الضبُّ في البحر ضلُّ من تدعون الا آبام            |

| الصفمة | الموضـــوع |
|--------|------------|
|        |            |

| 404 | الخاتمة                             |
|-----|-------------------------------------|
| 177 | تقريط بقلم الدكتور / محمد فتحى عجيز |
| 777 | فهرس الكتاب                         |

\*\*\*\*

رقم الإيداع: ٩٦/١٨٥٠

الترقيم الدولى: X-27-5524

#### في هذا الكتاب



يتحدث الكاتب والبلحث الاسلامي ماهر آحمد صوفي عن آبات الله في البحار التي وردت في القرآن الكريسم. ولقد كان البحر مسلكاً غامضاً لكل البلحثين والعلماء حتى أوائل القرن العشرين أكثر من السماء التي اكتشفوا بعض أسرارها عن طريق النظر الباشر.

ولكن البحر بخلاف الأرض بقى بعيداً عن تحليلهم وعلومهم النظرية حتى بداية العصر الحالى .

ولقد تهيأ لعلماء البحار في هذا العصر الأدوات الراقية المتمثّة في وسائل الغوص العديثة ، وتلك الغواصات ذات التكنولوجيا العالية التي ساعدتهم في سبر أعماق البحار واكتشاف أسرارها ومجاهلها ، ومن جملة ما اكتشفوه وعلموه اكتشافات أيضحت وبينت لنا سر آيات الله في البحار والتي بقى تفسيرها الصحيح بعيداً عنا على مدى أربعة عشر قرناً .

كالبرزغ في سورة الرحمن: ﴿ مرج البحرين بلتقيان ، بينهما برزخ لا يبغيان ﴾ والبرزغ والحجور المحجور من سورة الفرقان: ﴿ وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فراتوهـذا ملح أجماج وجعل بينهما برزخاً وحجراً محجوراً ﴾ والبحر المسجمور «الطفر» وظلمات البحر اللجي من سورة النور .

ثم بينت هذه الاكتشافات سر بعض آيات الله في البحار التي سبقع في المستقبل بالقرب من يوم القيامة كقوله تعالى: ﴿ وَإِذَا البحارسُجُّرت ﴾ ﴿ وَإِذَا البحارِهُجُّرت ﴾ وقد بين الكاتب أوجه الإعجاز العلمي في كل آيات الله في البحار وفق أحدث الاكتشافات العلمية.

والجدير بالذكر أن هذا الكتاب هو الأول من نوعه في العالم الإسلامي يبين إعجاز الآيات القرآنية في البحار .

وصدق الله سبحانه إذ يقول: ﴿ وقل الحمد لله سيريكم أياته فتعرفونها ﴾

مع تجمات حار

